# فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار

لأبي الحسن علي بن عبدالرحمن بن هذيل الفزاري

تحقيق وتقديم وتعليق

الدكتور عبدالله حمادي

أستاذ بجامعة قسنطينة - الجزائر

الكويت

2004

# أشرف على طباعة هذا الكتاب وراجعه الباحث بمؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري ماجد الحكواتي

الصف والإخراج والتنفيذ محمد العلي الحمد متولي احمد جاسم قسم الكمبيوتر في الأمانة العامة للمؤسسة

ردمـــــك: ISBN : 99906 -72 - 16 - 4

رقم الإيداع: Depository Number: 2004 / 00299: وقم الإيداع

حقوق الطبع محفوظة للمؤسسة

هاتف: 2430514 فاكس: 2455039 فاكس

E-mail < Kuwait@albabtainpoeticprize.org >

الكويت 2004

# تصديــر...

كما غدا العصر الأندلسي لأجيال من العرب ذكرى مؤرقة تحمل في ثناياها روعة الإنجاز ومرارة السقوط، وتثير في النفس في أن معًا الفخر في أسمى مراتبه والحزن في ألذع صوره، فإن النتاج الثقافي وهو الذي يمثل روح الجماعة ومغامرتها في فضاء العقل والخيال أصبح أيضًا في عداد الذكرى المؤلمة، فهذا العصر الذي امتد مسافة ثمانية من القرون والذي أثمر هرمًا من المؤلفات التي غطت محاور الإبداع المختلفة، شاركت فيها كتائب من صناع المعرفة الذين جعلوا من الكشف الثقافي هاجسهم الدائم، هذا الفيض من أسفار الثقافة التي خلفها لنا الأسلاف والتي هي قبل كل شيء ملك للإنسانية جمعاء ومظهر شامخ للعبقرية العربية، وهي تسع الكون في إطارها الخاص، هبت عليها رياح التعصب والظلام لتحيلها إلى رماد، وكما كان ذلك التراث الحضاري الهائل ثمرة للانفتاح والتفاعل والتفتح للحياة والحوار مع الذات ومع الآخر عدّه دعاة الانغلاق والإقصاء من داخل التجربة ومن خارجها عدوًا لهم، هكذا أقيمت الصرائق لهذا التراث العظيم، لكي يحجب إلى الأبد عن ذاكرة الإنسانية، ولكي تحرم من جناه الشهي قوافل القراء على مرّ العصور.

وإذ نشعر باعتزاز ونحن نستعرض أسماء الآلاف من مبدعي الأندلس وعناوين عشرات الآلاف من الكتب التي خطوها بأيديهم لتكون شهادتهم على الحياة ووصيتهم إلينا، نشعر بأسى حاد إذ لا نجد من هذا النبع المتدفق سوى بعض القطرات التي لا تروى ظمأنا بل تزيدنا عطشًا إلى المزيد من هذا الرى العذب.

هكذا قُدر للمكتبة الأندلسية العامرة بمئات الآلاف من الكتب أن تعصف بها يد البلى، ولم يتبق منها سوى كتب مبعثرة احتفظت بها بعض الزوايا في المكتبات العامة والخاصة، أو ما تزال تقبع منسية بين ركام من الكتب والمخطوطات لدى بعض الأسر التى توارثتها دون أن تدرى أهميتها.

لذا فإن العثور على أي مخطوط أندلسي جديد هو في الحقيقة استعادة لجزء من تاريخنا، وإحياء لأحد الأعلام الذين وضعوا حياتهم في مؤلفاتهم، وهو يخلف في الذات العربية فرحة عارمة بعودة أحد أبنائها الغائبين إليها.

ويصبح الكشف عن أي من هذه الكنوز الضائعة ثروة تضاف إلى رصيد الأمة الثقافي، من هنا نثمن عاليًا اكتشاف الدكتور عبدالله حمادي في مكتبة الأسرة لأحد المخطوطات الأندلسية، واهتمامه بهذا الأثر وتحمله كل متاعب إعادة قراءة هذا المخطوط القديم وفق معطيات العصر، وبما يقتضي ذلك من المقارنة والضبط والتصويب وتزويده بالحواشي والفهارس الذي يجعل منه لبنة في البناء الثقافي العربي المعاصر.

وإذ نشكر للدكتور حمادي هذا الاكتشاف وما صرفه من وقت في إعادة الحياة لهذا المخطوط، يسعد المؤسسة أن تهدي هذا الأثر للقارئ العربي ليستعيد جزءًا من ذاكرته ولتكون محاولة الأسلاف لإضاءة عصرهم بقناديل المعرفة، دافعًا لنا لنجعل عصرنا حافلاً بكل ما أنجزه الأسلاف وما لم يتمكنوا من إنجازه.

وبالله المستعان،،

عبدالعزيز سعود البابطين

الكويت في رجب 1425هـ الموافق أغسطس 2004م

\*\*\*

### حياته وأعماله الأدبية

أجمع الباحثون الذين اهتموا بالكاتب الغرناطي علي بن عبدالرحمن بن هذيل الفزاري الغرناطي الأندلسي على انعدام المعلومات المتعلقة بحياته، وحياة أسرته، والأصول التي ينحدر منها، وهذا بالرغم من معاصرته للسان الدين ابن الخطيب صاحب الموسوعات الكبرى في أعلام غرناطة، من مثل الإحاطة والكتيبة، وريحانة الكتاب... إلخ. والتي تعرض فيها بالترجمة والتعريف لكل أدباء مملكة غرناطة وحتى الوافدين عليها، لكننا نجده يتجاهل كلية حضور شخصية بقامة علي بن عبدالرحمن بن هذيل، ولا يذكر من هذه العائلة إلا بعض أسماء يأتي في طليعتها اسم أستاذه يحيى بن أحمد بن هذيل التجيبي المكنى أبا زكريا(۱) الذي هو تجيبي كما نرى ولا علاقة له بالفزاري.

#### ١- عائلة ابن هذيل الفزاري في المصادر الأندلسية:

#### أ- في الإحاطة في أخبار غرناطة:

ونحن نقلب ثنايا الإحاطة، توقفنا شخصية تحمل اسم علي بن يحيى الفزاري<sup>(۲)</sup>، فهذه المرة نجده يحمل نفس اللقب العائلي لعلي ابن هذيل الفزاري، صاحبنا. حيث يقول ابن الخطيب عن علي بن يحيى الفزاري هذا: «إنه من أهل مالقة، بربري النسب، فزاريه، يكنى أبا الحسن، ويعرف بابن البربري…» ويظهر أن هذه الشخصية التي أثنى عليها ابن الخطيب، تجعلنا نلتمس نبرة انعدام العداوة بينه وبين هذه العائلة من آل الفزاري فهو يشيد بيحيى هذا، والذي يبدو أنه كان معاصرًا له، لأنه وجه له خطابًا شعريًا مدح فيه ابن الخطيب، حيث يقول هذا الأخير: ومما خاطبنى به قوله:

\_ 0 \_

# ...فيا واحد الأزمانِ علماً ومنصباً ويا من به الدنيا تروق وتبسم

وكانت وفاة هذا الأديب الفزاري بمالقة في عام الطاعون سنة ٥٠ هـ $^{(7)}$  .

أما الجزء الثالث من إحاطة ابن الخطيب فإننا نجده بذكر ثلاث شخصيات تحمل كنية الفزاري لكنهم يعودون إلى عصر الطوائف أيام الدولة الزيرية بغرناطة، وهو ما يؤكد صلة الرحم البربرية التي تجمع بينهم وبين العائلة المالكة أل باديس الصنهاجيين. فأولى هذه الشخصيات هي عبدالملك بن على بن هذيل الفزاري وعبدالله أحمد أخوه، يقول عنهما ابن الخطيب نقلاً عن ابن مسعدة: «أبو محمد وأبو مروان توليا خطة الوزارة في الدولة الحبوسية، ثم توليا القيادة بثغور الأندلس، وقهرا ما جاورهما من العدو، وغلباه، وسقياه كأس المنايا وجرعاه، ولم يزالا قائمين على ذلك ظاهرين علمين إلى أن استشهدا رحمهما الله»(٤) فيظهر أن الشخصيتين هما من القيادات العسكرية البارزة في هرم الدولة الزيرية أيام مؤسسها الأول، حبوس بن ماكسن أمير غرناطة، وأول أمرائها من البربر أيام الطوائف، والذي حكم كما نعرف ما بين سنوات ٤١١هـ و٢٦٨هـ. ومن هنا تبدأ تتضح بعض معالم أصول أسرة ابن هذيل فهو من قبيلة «فزارة» وفي ذات الوقت «بربري»، ولهذا كانت للقائدين عبدالملك وعبدالله مثل هذه الحظوة لدى أمير غرناطة الزيرى الصنهاجي حبوس بن ماكسن، لكن الإشكال الذي يطرح أمام الباحث هو كيف تمت هذه المزاوجة في ترجمة ابن الخطيب بين لقبين أحدهما بربري (هذيل) والثاني عربي الأرومة(فزاري)... الأمر الذي أجبرنا على تصفح جمهرة أنساب العرب لابن حزم، حيث وجدناه يتحدث فيها عن أصل بيوتات البربر في الأندلس فيذكر على سبيل المثال<sup>(٥)</sup> أمراء الثغر بنو هذيل ليقول إنهم ليسوا من بني رزّين لكن من مديونة بشنت برية،) فابن حزم هنا يصنف عائلة بني هذيل ضمن عائلات البرابرة المرموقة بالأندلس، وربما كلامه هنا يتفق إلى حد ما مع ما أورده ابن الخطيب في إحاطته أثناء حديثه عن تمتع الأخوين عبدالملك وعبدالله بالحظوة في دولة بني

زيري، لكن ما لم نستطع إيجاد التسويغ له هو إضافة لقب الفزاري لهذه العائلة، علمًا أننا نعرف من خلال جمهرة أنساب العرب دائمًا أن بني فزارة هم من بني ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد من قيس عيلان بن مضر<sup>(۱)</sup> فلا ندري هل كان لهذه العائلة فرعان بواسطة المصاهرة، واحد من ناحية الأبوة، والثاني من ناحية الأمومة كأن تكون الأم مثلاً من بني هذيل البرابرة، والأب من فزارة القبيلة العربية أو ما يشبه ذلك؟؟...

أما ثالث هذه الشخصيات الفزارية فهو عبدالقهار بن مفرج بن عبدالقهار بن هذيل الفزاري ودائماً نقلاً عن ابن مسعدة، يقول ابن الخطيب: «كان بارع الأدب شاعرًا، نحويًا لغوياً، كاتباً متوقد الذهن عنده معرفة بالطب، ثم اعتزل الناس وانقبض، وقصد سكنى البشارات لينفرد بها ويخفي نفسه فرارًا من الخدمة، فتهيأ له المراد...»(۱) فنحن كما نرى أمام شخصية إشكالية: أديب بارع له معرفة بالطب لكنه ينقبض؛ أي يبتعد عن الساحة الثقافية والسياسية ويعتزل عاصمة الإمارة غرناطة ليحط رحاله بجبال البشارات الوعرة المسالك وموطن الثائرين والمنتزين، وهي كما نعلم المنطقة الجبلية الواقعة في جنوبي سفوح جبال سييرا نيفادا (Sierra Nevada) أو جبال الثلج، جنوبي غربي غرناطة وعلى مقربة من البحر المتوسط وتعرف بالإسبانية اليوم (Las Alpujaras) ومنها انطلقت ثورة الموريسكيين بعد سقوط غرناطة عام ۱٤٩٢ كما نعرف.

هذا الأديب الفزاري الذي لا شك أنه من جدود علي ابن هذيل أديبنا صاحب فكاهات الأسمار، أخفى نفسه فرارًا من الخدمة فتهيأ له المراد... فاختفاؤه من خدمة السلطان لا شك أن من ورائها سببًا، وتهيأ له المراد في المناطق النائية الوعرة، تدل على أنه وجد الحماية والحصانة فيها، وربما وسط المتذمرين من الدولة الزيرية البربرية أنذاك والتي اشتهرت بمظالمها الكثيرة.

هذا كل ما استطعنا العثور عليه في مصادر إمارة غرناطة الرسمية حول ما يمكن أن يربط على ابن هذيل الفزاري هذا بأصول قريبة منه، وهي الأصول التي لم يتمكن الباحثون من ربط الصلة بينها وبينه، ابتداء من الباحث الفرنسي القنصل لويس مرسييه منذ سنة ١٩٢٢ ، مرورًا بالمستشرقة الإسبانية ماريا خيسوس فيغيرا وترجمتها لكتاب ابن هذيل «حلية الفرسان» سنة ١٩٧٧ ، ووصولاً إلى المستشرق الإسباني فرانثيسكو رويث خيريلا (Francisco Ruiz Girela) الذي قدم أطروحته في جامعة مدريد المركزية عام ١٩٩١ الموسومة: بـ «عالم إنساني من غرناطة النصرية علي ابن هذيل مع دراسة خاصة لكتابه عين الأدب والسياسة» ترجمة وتقديم. كل هؤلاء الباحثين رغم جهودهم المضنية لم يتمكنوا من إيجاد خيط يربط أصول أسرة ابن هذيل هذا والذي لا يزال البحث مفتوحاً على مصراعيه حول الأصول الحقيقية لهذه الأسرة الغرناطية الشهيرة.

#### ب - كنية ابن هذيل الفزاري في نفح الطيب للمقري:

لقد أورد المقري في نفح الطيب على سبيل المثال ذكر اسم ابن هذيل في الجزء الثاني (^) وابن هذيل هذا كان من سكان بلنسية، وكان أحد أساتذة الإمام الشاطبي أبي القاسم من رجالات القرن السادس الهجري وقرأ عليه المعافري وهذا الأخير كما نعرف مسن مواليد ٩١٥ه وهو الدي أشار إليه المستشرق فرانثيسكو رويث خيريلا (Francisco Ruiz Girela) نقلاً عن لويس مرسييه في أطروحته سالفة الذكر (ص ٩).

ولعل المستشرق الإسباني فرانثيسكو رويث خيريلا قد انجر وراء مقولات القنصل الفرنسي لويس مرسييه (Louis Mercier) أثناء نشره لكتاب ابن هذيل: «حلية الفرسان وشعار الشجعان» حيث يقول: «أما ابن هذيل فلم أقف على ترجمة له في كتب التراجم والمعاجم بعد البحث الطويل لأنه لم يصل إلى الشهرة قبل صدورها ... غير أن كنيته ابن هذيل ذكرت مرارًا عديدة في تراجم علماء الأندلس القدامي قرنًا بعد قرن فتصفحت ذلك، وشاركني بالبحث الشريف السيد محمد بن محمد الحجي الثعالبي نائب الوزير الصدر للمعارف لدى الحضرة الشريفية صاحب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي أجزل

الله ثوابه، فلم نجد من يحتمل أن يكون جدًا من أجداد مؤلف التحفة والحلية، إلا شيخاً زاهدًا اسمه أبو الحسن بن هذيل ذكره صاحب التكملة للصلة بأنه لم يزل بقيد الحياة في أواخر القرن السادس الهجري، وهو بلنسى الأصل كان صاحب الصلاة والخطبة بمسجد لورقا وأجاز لعدة من مشاهير علماء ذلك القرن، منهم القاضي عياض، كما قرأ عليه القراءات السبع جملة من الزهاد وأحدثهم... الغافقي، (٥٤٠هـ/ ١١٤٦م). نعم وقفنا أيضاً على اسم ذلك الشيخ في رحلة للفقيه أبي البقاء خالد بن عيسى بن أحمد البلوي، الموسومة: بـ «تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» حيث ذكر الشيخ أبا الحسن على بن محمد بن على بن هذيل البلنسي من جملة من كان أسند عليهم الشيخ أبو عبدالله بن برال التونسي في القرن السابع. فيحتمل أن حفدة الشيخ ابن هذيل هذا كانوا من جملة المسلمين الذين أخرجهم ملك الإسبان دون خايمة من بلنسية ٧٥٠هـ١٢٣٣م والتجؤوا غالباً إلى إيالة غرناطة حتى ازداد منهم مؤلف التحفة، وهو أبو الحسن على بن عبدالرحمن بن هذيل بن محمد بن هذيل الأندلسي الغرناطي، ينتسب إلى قبيلة الفزارة. كما يؤخذ من تأليف آخر أيضًا اسمه «عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة» ومن تأليف أخر له في البيطرة، اسمه «كتاب الفوائد [ويسمى بكتاب الأبواب] المسطرة في علم البيطرة» أشار إليه من غير ذكر عنوانه الحقيقي ابن جزى وعثر عليه المستشرق كولان في مكتبة الآثار التاريخية بمدريد» (ص:ب)فهذا النص الذي أورده لويس مرسييه عام ١٩٢٢ نجد المستشرق الإسباني فرانثيسكو رويث خيريلا يكرره بحذافيره في أطروحته، (ص٩) المقدمة لجامعة مدريد المركزية عام ١٩٩١ .

كما يذكر المقري أيضًا شخصية يحيى ابن هذيل أبي بكر الشاعر الكفيف وهو يحيى بن هذيل التميمي أستاذ الشاعر الرمادي القرطبي الذي ورد ذكره في معظم المصادر الأندلسية كجذوة المقتبس للحميدي، (ص٥٨٥)، وبغية الملتمس للضبي، (ترجمة رقم٥٩٥)، وغيرها من المصادر.

كما يذكر المقري أن أبا الحسن بن هذيل من غرناطة لكنه يقول إنه عاش في القرن السادس الهجري، وأخيرًا ، والأهم من كلِّ ذلك يورد المقري اسم علي بن عبدالرحمن بن هذيل الفزاري صاحب هذا المخطوط قائلاً: وكتب ابن هذيل الفزاري للغني بالله سلطان لسان الدين ابن الخطيب:

وهي الإشارة الوحيدة التي أومأت فيها المصادر – في ما أعتقد ولم يشر إليها الباحثون الذين سبقوني – لعلي ابن هذيل صاحب الحظوة السلطانية والمؤلفات العديدة التي أهدى معظمها لسلاطين بني الأحمر بغرناطة، الأمر الذي يجعلنا في حيرة من أمرنا أمام السكوت المطبق من طرف المصادر الأندلسية عن الإدلاء ولو بالنزر القليل عن بعض تفاصيل حياة هذا الأديب الكبير؟.

#### ج- كنية ابن هذيل الفزاري في المستدرك من الإحاطة لابن الخطيب:

أما المصادر الأخرى التي توسلنا بها فهي: «الإحاطة في أخبار غرناطة» لابن الخطيب ويتعلق الأمر هذه المرَّة بالنصوص الجديدة المستدركة ، والتي لم تنشر في تحقيق الإحاطة بأجزائها الأربعة، وقد قام بتحقيق هذا المستدرك الأستاذ المغربي عبدالسلام شاقور ونشر في كلية الآداب بتطوان المغرب، عام١٩٨٨ . هذا المستدرك الذي كنا نرجو أن نجد فيه ذكرًا لابن هذيل من طرف ابن الخطيب وذلك لسبب المعاصرة التي جمعت بينهما والمشاركة ربما في الخدمة السلطانية، فإننا للأسف الشديد لم نعثر في هذا المستدرك سوى على شخصية عبدالملك بن علي بن هذيل الفزاري وعبدالله أخيه وهو ذكر مكرر كما سبقت الإشارة إليه في الإحاطة(١٠)، وقد ورد ذكر الشخصيتين في المستدرك من الإحاطة(١٠).

أمًّا الجديد في هذا المستدرك، حسب رأينا، فهو ذكر شخصية عبدالملك بن سالم الفزاري من أهل ألبيرة وأصله من قرية لوشة (١٢) وهذه القرية كما نعلم ينتمي إليها لسان الدين ابن الخطيب وهي تقع على مقربة من غرناطة، ويظهر أن شخصية عبدالملك بن سالم الفزاري الذي قطن ألبيرة، وهي غرناطة القديمة، يؤكد تواصل وجود هذه العائلة بغرناطة منذ عصر الطوائف وهو ما يمكن أن نخرج منه بخلاصة مفادها أن هذه العائلة الفزارية هو بربرية الأصل وكانت لها مكانة وجاه أيام الدولة الزيرية البربرية، وربما أصل منبتهم هو قرية لوشة التي تجمع بينهم وبين أسرة ابن الخطيب التي –ربما – يكون لبعض الحزازات العائلية في تكهننا ما جعل ابن الخطيب يغض طرفه عن ذكرهم بالتفصيل وعن التعريج بالذكر المطول لأحد أحفاد هذه الأسرة ألا وهو علي بن عبدالرحمن بن هذيل صاحب مخطوطنا هذا «فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار»، وإلا فليس من المعقول أن يتجاهل ابن الخطيب كلية أحد خدًام الدار السلطانية التي جاءت معظم مؤلفاته المعقول أن يتجاهل ابن الخطيب كلية أحد خدًام الدار السلطانية التي جاءت معظم مؤلفاته

أما الملاحظة الأخرى التي تجدر الإشارة إليها في هذا الصدد فهي تتعلق بابن الخطيب الذي درجت مؤلفاته التي اعتنى فيها بترجمة الشخصيات، سواء في الإحاطة أو الكتيبة الكامنة أو غيرهما على ذكر كل من له علاقة بمملكة غرناطة وحتى الوافدين عليها، من دون إقصاء أو تجاهل، بل وصلت الدرجة به، وهذا أمر ملفت للانتباه، أن يتجاسر على إعادة النظر، حتى، في بعض ترجمات الشخصيات التي كانت تربطه معهم علاقة وصداقة بحيث أسدى إليها من الثناء ما يفوق التصور، لكنه بعد تعكُّر صفو هذه العلاقات نجده لا يرى حرجًا من إعادة النظر في مقولاته ولو أدًى به الأمر إلى مناقضة كل ما ورد من ثناء عليها أيام صفاء المودة، وأذكر هنا على سبيل المثال مقولاته في القاضي أبي الحسن النباهي، صاحب «كتاب المرقبة العليا» والذي ترجم له في الإحاطة قائلاً عنه: «هذا الفاضل قريع بيت مجادة وجلالة، وبقية تعين وأصالة، عفّ النشأة، طاهر الثوب، مؤثر للوقار والحشمة، برى،

من النوك والغفلة... حافظ مقيد طُلُعَة إخباري، قائم على تاريخ بلده... استفدت منه في هذا الغرض وغيره كثيرًا... حسن الخط، ناظم ناثر، نثره يشف على نظمه... استظهر محفوظات منها النوادر للقالي، وناهيك به محفوظًا مهجورًا... نشئ ببلده حُرُّ الطعمة، فاضل الأبوة، وقرأ بها، ثم ولى القضاء بملمَّاس ثم ببلش وعلمها. فسيح الخطة، مطلق الجراية، بعيد المدى في باب النزاهة، ماضيًا غير هيوب...»(١٣) لكن لما سياءت العلاقة بينهما صبّ عليه ابن الخطيب جام غضيه في كتابه «الكتبية الكامنة<sup>(١٤)</sup>» ونعته بأنخس النعوت مبتكرًا له اسمًا غريبًا وفريدًا من نوعه هو «الجعسوس»، وحاشدًا كل قدراته البلاغية والبيانية للحطِّ من مكانته، موظفًا الأساليب العربية المقذعة في الهجاء والتشهير والتعريض كما عرفت في النقائض وتهكمات الجاحظ، إذ نعته بعديم الأصل الشريف وابن مُولِّد الحمير ومولدة الأولاد،ثم لما ترعرع -أي النباهي- وشبّ عن الطوق كما يشبّ عود السدر تحت القدر امتهن حرفة الحروز وتخريج الكنوز بذبح العنوز، ثم يذكر في رسالة أن النباهي كان يقول لغيره لماذا تنكرون على كلمة الجعسوس؟ أو ليست من كلام العرب ، بل من ألفاظ القرآن؟! فقيل له من كلام العرب ربما هذا، لكن من ألفاظ القرآن...! فيرد عليهم ألم تقرؤوا قوله تعالى: «لا تجعسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً» فقيل له بلي بل قال: ولا تجسسوا... ويخلص ابن الخطيب من هذا التعريض الجارح ليذكّر بأنه ألف فيه رسالة تحمل عنوان: «تنبيه الساهي على طرف النباهي»<sup>(١٥</sup>) وهي رسالة في عداد المفقود حاليًا.

ومن الذين غضب عليهم ابن الخطيب كذلك، وغيّر رأيه فيهم دون حرج، الشيخ الكاتب محمد بن أحمد بن قطبة الدوسي حيث نعته بأبشع النعوت كالزنى والتشدق بتعاطيه الزنى مع نساء الإخوان<sup>(١٦)</sup>.. كما صبّ جام غضبه على أستاذه وشيخه أبي البركات البلفيقي الذي كثيرًا ما أغدق عليه الثناء في الإحاطة أو الكتيبة قائلاً: «وله في الأداب عليا الدرجات، والأفواح المتأرجات، والبدائع التي سارت مسيرة الشمس في

الأقطار وتغنّى بها راكب الفلك وحادى القطار» ، ثم يضيف ما هو أكثر في ختام ترجمته له في الكتيبة قائلاً: «ولو لم يكن في هذه الطبقة الجليلة إلا هذا الرجل لكان كافيًا رحمة الله تعالى»(١٧) لكن بمجرد أن قبل شيخه هذا الخدمة مع السلطان محمد السادس المعروف بالبرمخو (الأشقر) والذي سطا على ملك إسماعيل الثاني ليبعد محمد الخامس الملقب بالغنى بالله سلطان ابن الخطيب ويبسط نفوذه على غرناطة ما بين (١٣٦٠–١٣٦٢م) مجليًا محمد الخامس وبطانته، التي من بينها ابن الخطيب، إلى المغرب عند المرينيين، نجد ابن الخطيب في كتابه: «نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» يوفى هذا السلطان حقه من الشتم والتحقير من مقامه إلى درجة جعل منه إمام السوقية. ولما تعرّض للذين قبلوا الخدمة معه نجده يقول في حقهم: «استوزر الوزير المشؤوم ممدد في الغي، الوغد، الجهول، المرتاش من السرقة، الحقود على عباد الله، لغير علَّة عن سوء العاقبة، المخالف في الأدب سنن الشريعة، البعيد عن الخير بالعادة والطبيعة، دودة القز، وبغل طاحونة الغدر، وزقّ القطران محمد بن إبراهيم بن أبي الفتح الفهرى» ثم يضيف قائلاً واستكتب: «صاحبنا الفقيه الأهوج، قصب الريح، وشجرة الخور، وصوت الصدى، أبو محمد عبدالحق بن عطية» أما قضاته فيقول ابن الخطيب في حقُّ أحدهم: «شيخنا أبو البركات، قيس ليلي القضاة، المخدوع بزخرف الدنيا على الكبرة والعناء ، لطف الله به وألهمه رشده»(١٨) .

أما عم السلطان محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن نصر الرئيس المتوثب على الملك محيي كرسي الإمارة وعاقد صفقة الخسران المبين، كان شيطانًا ذميم الخلق، حرفوشًا على عرف المشارقة، متراميًا للخسائس، مألفًا للدعرة والأجلاف والسوار وأولي الريب، خبيثًا كثير النكر، منغمسًا في العهن، كلفًا بالأحداث، متقلبًا عليهم في الطرق، خليع الرسن، ساقط الحشمة، كثير التبذل، قواد عصبة كلاب...» إلى آخر ذلك من الشتم

الغليظ والتعريض القبيح الفاضح، ولم يسلم من سورة غضب ابن الخطيب حتى تلميذه الشهير ابن زمرك شاعر الحمراء، الذي نعته هو الآخر بالذمامة البائسة... خلقه، لولا الخبث، والغدر جميله... إلخ (١٩٠).

ونخلص بعد كل هذا الاستطراد إلى القول إنه لو افترضنا أن علي ابن هذيل صاحبنا ممن حظي –ربما– بخدمة هذا السلطان المغضوب عليه من طرف ابن الخطيب لكان يمكن اعتبار تجاهله من ابن الخطيب أمر مسوغ، لكن المصادر لم تذكر لنا أن ابن هذيل كان ممن شارك في خدمة سلاطين بني الأحمر. وإذا عدنا إلى موقف ابن الخطيب ومن ترجم لهم وأثنى عليهم ثم نقض مقولاته يجعلنا نخمن في تجاهل ابن الخطيب لذكر ابن هذيل فيه أكثر من سبب، وإلا فكيف يتجاهل أمر كاتب يعاصره ويعايشه وتصل منزلته إلى تقديم مؤلفاته إلى السلاطين الذين خدمهم ابن الخطيب كوزير، ثم يحجم هذا الأخير عن ذكره، وكأنه غير موجود؟ لا شك أن في الأمر مدعاة للحيرة والتندرُ...!

أما ثاني هذه الملاحظات فهو ما يمكن أن نسجله على الطرف الآخر، أي ابن هذيل ذاته، هذا الكاتب الذي لم يترك مشرقيًا أو مغربيًا أو أندلسيًا في عالم الأدب والفكاهة إلا وذكر طُرفة من لطائفه أو مُذهبة من أقواله نجده – بدوره – يحجم إحجامًا قطعيًا عن ذكر ابن الخطيب في مؤلفاته السابقة، وفي مؤلفه المكتشف من طرفنا هذا، كما يحجم كذلك عن ذكر الشاعر ابن زمرك المعاصر له، والذي كان من أبرز وجوه الدولة النصرية في ديوان الإنشاء، ويكتفي في المقابل بذكر أساتذتهما من أمثال ابن الجيَّاب، وأبي البركات البلفيقي وصديقهما الشاعر ابن خاتمة الأنصاري والشريف الغرناطي ...!؟ إنها حزازات في رأينا عميقة تفصل بين الطرفين المتعاصرين والتي جعلت كلاً منهما على سبيل المثال، وكأنه يتقنع بمقولة «المعاصرة حجاب»، فقد ذكر ابن الخطيب على سبيل المثال في ترجمته عددًا كبيرًا من معاصريه، بل حتى من هم دونه منزلة، وكذا فعل ابن هذيل في كتابه هذا «فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار» فلماذا يا ترى نجد ابن الخطيب يعرّج، ولو باختصار، على ذكر من لهم صلة لزيقة بنسب ابن هذيل أيام الدولة الزيرية، وحتى أيام باختصار، على ذكر من لهم صلة لزيقة بنسب ابن هذيل أيام الدولة الزيرية، وحتى أيام باختصار، على ذكر من لهم صلة لزيقة بنسب ابن هذيل أيام الدولة الزيرية، وحتى أيام

مملكة غرناطة، كما فعل مع علي بن هذيل الفزاري<sup>(۲۱)</sup> ولا يتعرض، ولو بالتلميح، إلى علي ابن هذيل صاحبنا، الأمر الذي جعل المقري التلمساني الذي استمد جل بضاعته الأدبية من مؤلفات ابن الخطيب لا يجد ما يساعده على ذكر نسب ومكانة علي بن هذيل حين تعرض له بالذكر في النفح<sup>(۲۱)</sup> حيث نجده يقدمه بكلام مقتضب جدًا ، مع ذكر بيتين من الشعر وجههما ابن هذيل – كما يقول – لسلطان ابن الخطيب الغني بالله الذي حكم مملكة غرناطة في مرحلتين ،الأولى ما بين (١٣٥٤–١٣٥٩م) ثم خلع وباشر الثانية إلى غاية وفاته ما بين (١٣٦٢–١٣٩٩م)، حيث يبدو من محتوى البيتين إحساس بنبرة الضراعة أطلقها ابن هذيل، ومما لا شك فيه أن المقري يكون قد اطلع على بيتي ابن هذيل من كتاب: «فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار» اللذين ورد ذكرهما في مخطوط بومنجل حمادي والذي سنرمز له (ب.ح)، ص٧٨، ولا وجود لذكرهما في موضع آخر، حيث يقول: وكتبت أنا – أي علي ابن هذيل – لمولانا أمير المسلمين الغني بالله محمد بن يوسف بن نصر قدس الله روحه وبرد ضريحه:

فمن خلال تدبرنا في المحتوى الذي قدم به ابن هذيل للبيتين نستشف منه أن هذين البيتين رفعهما ابن هذيل إلى الغني بالله الذي حكم على مرحلتين كما ذكرنا سابقًا، إلى غاية ١٣٩١م، ولا ندري بالضبط في أيهما قدم ابن هذيل البيتين للسلطان محمد الغني بالله؟ لكن الجديد الذي نستشفه هو أن هذين البيتين دُوِّنا في مؤلف ابن هذيل الجديد فكاهات الأسمار بعيد وفاة السلطان محمد الغني بالله لأنه ترحم على روحه بعبارات: «قدس الله روحه وبرد ضريحه» مما يدل أن تأليف هذا الكتاب كان بعد تاريخ وفاة محمد الغني بالله عام ١٣٩١م، أو أن التمام من إنجازه كان بعيد هذا التاريخ وإلا

فليس من المعقول أن يكون قد ألفه أيام محمد الغني بالله ويحمل عبارات كالتي ذكرنا، والتي فيها الترحم على السلطان محمد الخامس، اللهم إلا إذا كان مشروع الكتاب قيد الصياغة منذ أيام محمد الغني بالله، ولما أدرك الموت هذا الأخير تغمّد ابن هذيل على روحه بعبارات الرحمة والمغفرة.

والملاحظة الأخرى ،والأهم ربما ،لتحديد تاريخ صياغة هذا الكتاب أو تأليفه هو أن المهدى له، لم يُعمر طويلاً في الحكم، فيوسف الثاني ملك غرناطة الملقب بالمستغني بالله حكم ما بين ١٣٩١–١٣٩٢م أي سنة ونيف، فهل يمكن اعتبار أن ابن هذيل، وما في ذلك شك، قد بلغ النضج وصار لا يبالي بمقولة الجاحظ الناصحة بالتريث يُقدم على تأليف كتاب من هذا الحجم في مدَّة لا تتجاوز السنة ليتقرب به إلى السلطان الجديد...؟ من الجائز أن يكون ذلك، وربما هي فرصة جعلت ابن هذيل ينعم بها بعد اختفاء هرم كبير في السلطة كابن الخطيب، الذي ثبت ما يشبه سوء العلاقة بين الرجلين، وبالتالي كان حاجزًا منيعًا في وجه ابن هذيل في وأمثاله من المغضوب عليهم من طرفه، وهو ما توضحه –إلى حد ما– تضرعات ابن هذيل في البيتين والتي ظهر فيهما وكأني به يستعطف سلطان ابن الخطيب محمد الخامس قائلاً له فيما معناه: إلى متى لا تجبر من حالي وقد صار قلبي من البلوى جذاذًا... فأي بلوى يا ترى؟ ألا يمكن أن تكون محاولة ابن الخطيب دون وصول ابن هذيل إلى مبتغاه؟ أو ربما ابن زمرك صاحب ديوان الإنشاء فيما بعد، وخليفة ابن الخطيب في المكانة، والذي هو بدوره مُقصى من مؤلف ابن هذيل الجديد؟ أسئلة كثيرة ستظل عالقة في غياب اكتشاف نصوص جديدة يمكن أن توضح المعمّى من حياة ابن هذيل....

#### د- كنية ابن هذيل الفزاري في كتاب الذيل والتكملة للمراكشي:

لقد ورد في الذيل والتكملة (٢٢) ترجمة ذكر فيها: «علي بن محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن الضحاك الفزاري، غرناطي، أبو الحسن المقرئ، أكثر قراءة وسماعًا على أبي إسحاق بن عبدالعزيز بن أبي تمام، وأبي بكر بن بشر وابن الخلوف وابن طاهر، وابن

العربي، وأبي جعفر البطروجي، وأبي الحجاج الأندي، وأبوي الحسن: شريح وابن موهب، وأبوي عبدالله: ابن خلف بن موسى، وابن عبدالرزاق، وأبي الفضل عياض، وأجازوا له.. وذكر شيوخًا كثرًا وجدهم في (برنامجه) مؤلفه من بينهم أبو عبدالله بن الحاج والنميري(٢٦).. وكان محدثًا نبيلاً حافظًا للتواريخ وطبقات الرواة، وتعديلهم وتجريحهم، مميزًا صحيح الحديث من سقيمه، عني بهذا الشأن طويلاً، ماهرًا في علم الكلام وأصول الفقه، أديبًا، وله مصنفات كثيرة في الحديث وتواريخه والكلام منها: :شرح إرشاد أبي المعالي (وسمه بمنهاج السداد في شرح الإرشاد) وله في أصول الفقه (وسمه بمدارك الحقائق) (انظر: صلة الصلة، ص٩٥، الديباج، ص٢١٠)، وأجوبة عن مسائل اقتضى منه الجواب عنها، وردً على مقالات في أنواع شتى، ظهر في ذلك كله إدراكه، وحسن نظره وكتب بخطه كثيرًا... مولده أخر جمادى سنة٩٠٥هـ وتوفي سنة٢٥٥هـ». في حين أن ابن الزبير قال: «توفي في الكائنة بغرناطة سنة ٥٠٥هـ في جملة من خرج من غرناطة يريد وادي أش»، أما في الديباج فيقول: توفي سنة ٥٠٥هـ هذا الرجل في رأينا نراه تربط بينه وبين ابن هذيل أكثر من صلة ككنية الفزاري، وإقامته بغرناطة مع حمله للتسلسل الاسمي المشابه التسلسل الاسم الذي يحمله على بن عبدالرحمن بن هذيل الغرناطي تقريبًا.

إذن فحياة أديبنا علي ابن هذيل لا يزال يعتريها الكثير من الغموض، رغم تأكيد ابن هذيل الصريح في كتابه «عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة» بأنه فزاري وذلك حين أورد قول بشر بن هذيل الفزاري قائلاً: «هو أحد قومنا» (٢٤) .. يبقى ابن هذيل ، بعد كلً هذا ،كما قال الدكتور علي مكي: «كاتب لا نكاد نعرف عنه شيئًا على الرغم من الكثرة النسبية لما وصل إلينا من أثاره، وكتبه تدل حقًا على مستوى رفيع من الثقافة والعلم» لكن ما نعجب منه هو من أين استقى الدكتور علي مكي أن ابن هذيل كان معاصراً لابن السماًك صاحب كتاب «الزهرات المنثورة»، بل زميلاً له في العمل بديوان الإنشاء للسلطان محمد الغنى بالله (؟) (٢٥) لأننا لما عدنا إلى كتاب الإنشاء في ديوان محمد الخامس الغنى

بالله لم نعثر على اسمه ضمن رجالات ديوان الإنشاء، وزيادة على ذلك، فإن البيتين المنسوبين لابن هذيل، والموجهين إلى الغنى بالله يحملان كثيراً من الضراعة والتوسل لهذا الأخير، نظراً لما كان يعانيه ابن هذيل من حاجة وفاقة، كما أنني لا أدرى من أين استقى المستشرق الفرنسي والقنصل لويس مرسييه البحَّاثة في آثار ابن هذيل ومكتشفه الأول في أوروبا منذ سنة ١٩٢٢، احتمال تاريخ ازدياده (\*) الذي رجَّح بالتقريب أن يكون في حدود ٧٢٨-٧٢٩هـ ١٣٢٩/م؛ أي أيام السلطان محمد الرابع الذي حكم ما بين (١٣٢٥-١٣٣٣م) ومما لا شك فيه أن على بن هذيل قد ترعرع في كنف أيام السلطان أبي الحجاج يوسف الأول الذي حكم ما بين (١٣٣٣–١٣٥٤م) وهي الفترة التي شهدت أزهي مراحل الدولة النصرية وعرفت بروز جملة من الأدباء الذين تحلِّقوا حول رائد هذا الجيل الشيخ أبي الحسن بن الجيّاب، أستاذ الجيل كما يسميه ابن الخطيب. فهذه المرحلة الغنية من تاريخ مملكة غرناطة شهدت كذلك تدشين المدرسة النصيرية أو اليوسفية، وعرفت ازدهاراً أدبياً قل نظيره في المراحل التالية، وبرزت فيها أسماء لامعة في عالم الأدب كابن الخطيب وابن جُزى الكلبي، والشريف الغرناطي، وابن الحكيم، وابن رضوان، وابن شبرين، وأبو البركات البلفيقي، وابن خاتمة الأنصاري، وابن خميس التلمساني، ويحيى بن هذيل الطبيب الشاعر، وغيرهم من الأسماء التي حفلت بها كتب التراجم، وهو ما يدل على إتاحة فرصة نادرة للتكوين بالنسبة لعلى بن هذيل وأمثاله، وهي مرحلة لم تشهدها مملكة غرناطة في بداية نشأتها ولا في أخريات أيامها. فإذا أردنا تحديداً لفترة ازدهار هذه المملكة فإننا دون شك نحددها بظهور السلطان إسماعيل الأول الملقب بأبي الوليد والذي حكم ما بين (١٣١٤–١٣٢٥م)... إلى غاية محمد بن يوسف بن محمد (السابع) والملقب بالمستعين بالله الذي حكم ما بين (١٣٩٢-١٤٠٨م) فبعد هذه الفترة تدخل إمارة غرناطة في مرحلة اللااستقرار وتتكاثف عليها الأحداث من الداخل والخارج، ويظهر العدو الإسباني المسيحي إصراره على المُضيِّ قُدُماً في حروبه الاستردادية.

<sup>(\*)</sup> ولادته

لذا يمكن اعتبار الأديب على ابن هذيل من الجيل الثالث الذي ورث علوم طُلاَّب الجيل الأول من أمثال ابن الخطيب وابن خاتمة وابن جُزي الكلبي والشريف الغرناطي... وهو الجيل الذي يمثل مملكة غرناطة خير تمثيل معرفي وثقافي إذ عرف فيها الأدب أزهى أيامه وخاصة على عهد كلِّ من أبي الحجاج يوسف الأول وابنه محد الخامس الغني بالله فهما -إن جاز لنا التعبير - واسطة عقد هذه الملكة حيث شهدت معهما الإمارة أروع الإنجازات العلمية والمعمارية التي يأتي في طليعتها قصر الحمراء وجنَّة العريف، والمدرسة اليوسفية، والمارستان،والزاوية، والجسور والمنتزهات الجميلة في غرناطة وضواحيها، ويكفى للاطلاع على هذه الإنجازات الضخمة قراءة مؤلفات ابن الخطيب ومعاصريه التي تدل على تماسك الإمارة واستقرار أجهزتها، وحتى الأحداث التي عصفت لفترة قصيرة بهذا الاستقرار أيام محمد الغنى بالله نجد أنه سرعان ما تمَّ تداركها ومعالجة مسبباتها، وهو ما مكَّن لهذا السلطان من العودة للتحكم في زمام الأمور بيد من حديد، وسياسة راشدة ،ولعل-هناك- في ما أنجزه كل من المستشرقة الدكتورة مارى خيسوس روبيرا ماطا في أطروحتها المقدمة إلى الجامعة المركزية بمدريد في شهر مارس ١٩٧٢ حول ديوان ابن الجياب، والتي نشرتها تحت عنوان: , Maria Jesus Rubiera Mata: Ibn AL Yayyab EL Otro poeta de la Alhambra ed. patronato de la Alhambra. I.Hispno-Arabe.Granada.1982 من ص١٧إلى ص٢٥ لحياة ابن الجياب وما بين ص١٤٥ و١٨٦ تورد بعض الأشعار بالعربية لابن الجياب، كما قدمت دراسات أخرى عديدة كرستها لهذه الإمارة وأعلامها، وكذا ما قدمه الدكتور شبانة محمد كمال من دراسة حول: «يوسف الأول الأحمر سلطان غرناطة» والتي نشرت في القاهرة سنة ١٩٦٩، وكذا الدكتور محمد محمود الصوفي في أطروحته: «مظاهر الحضارة في مملكة غرناطة» المقدمة إلى جامعة الإسكندرية عام١٩٧٨، وكذا دراسة الدكتور أحمد مختار العبادي: «مملكة غرناطة على عهد محمد الخامس» والمنشورة بالإسبانية في المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد عام ١٩٧٣، وكذا أطروحة المستشرقة الفرنسية راشيل أرييه

L'Espagne Rachel Arié Musulman au temps des Nasrides,1232-1492, Paris.1973

وكذا دراسة المستشرق الكبير أستاذنا إيميليو غارسيا غومس: «ابن زمرك شاعر الحمراء» والمنشورة عام ١٩٧٥، وكذا دراسات المستشرقة الإسبانية Solidad Gibert Fenech حول ديوان ابن خاتمة وأبي البركات البلفيقي، وكذا دراسة المستشرق الإسباني لويس سيكو دى لوثينا: «محمد التاسع سلطان غرناطة» والمنشورة عام ١٩٧٨وغيرها من الدراسات.

كل هذه البحوث وغيرها تكشف المكانة الثقافية التي بلغتها مملكة بني الأحمر التي عاش في ظلها علي بن هذيل والذي حدد القنصل لويس مرسييه تاريخ ميلاده بعام ١٣٢٩م والذي يكون قد طال به العمر إلى ما بعد تاريخ وفاة يوسف الثاني المستعين بالله عام ١٣٩٢م الذي أهدى له كتابه هذا «فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار» والذي من خلاله استطعنا أن نعرف بعض شيوخ على بن هذيل، كما استطعنا أن نعرف شيئاً يسيراً عن أسرته.

#### ٧- ثقافة علي ابن هذيل الفزاري:

ليس في وسع الباحث رسم مسيرة تعليمية واضحة لعلي ابن هذيل وذلك لانعدام ترجمة لحياته، ولو يسيرة، لكن ما استطعنا استخلاصه بعد تنقيب مضن في المصادر فإننا وجدناه يذكر في كتابه «حلية الفرسان» أن من بين شيوخه القاضي الشريف أبي القاسم الغرناطي (٢٩٧-٢٠٠هـ)(٢٦) والذي يعتبر من الوجوه الثقافية البارزة قي مملكة غرناطة، وقد خصه ابن الخطيب بصفحات طوال في إحاطته، وكذا في الكتيبة الكامنة، حيث يقول هذا الأخير في حق هذا الشيخ إنه دخل غرناطة أيام خامس ملوكها من بني نصر، أي أيام السلطان إسماعيل الأول الملقب بأبي الوليد والذي حكم كما نعرف ما بين (١٣١٤–١٣٠٥م) ومن المحتمل أن يكون وصول الشريف الغرناطي من مسقط رأسه سبتة في أخريات أيام هذا السلطان، وقد بلغ من العمر٢٧ سنة على أكثر تقدير، وبمجرد وصوله أخريات أيام هذا اللسلطان، وقد بلغ من العمر٢٧ سنة على أكثر تقدير، وبمجرد وصوله والخطابة... فهذا الأستاذ المتمكن من بضاعته المعرفية، هو من شيوخ علي بن هذيل. ويكشف لنا ابن هذيل في مخطوطه الجديد عن شيخ آخر من شيوخه قائلاً: «أنشدني

الوزير العدل أبو جعفر الجيَّاني وأنا أقرأ عليه علم العدد»، وقد نعته بالوزير العدل لكننا لما عدنا إلى وزراء سلاطين بني نصر ابتداء بأبي الوليد ومروراً بأبي الحجاج ووصولاً إلى محمد الغنى بالله لم نجد ضمن وزرائهم أو كتابهم أو قضاتهم من يحمل مثل هذا الاسم. ومن المحتمل أيضاً أن يكون ابن هذيل قد تلقى تعليمه في غرناطة على يد شيوخ الشاعر ابن زمرك ،والذي كما نعرف هو من مواليد٧٣٣هـ(٢٥) فهو يتقارب معه في السن، فنجد من شيوخ هذا الأخير على سبيل المثال شيخهما المشترك القاضى الشريف الحسني إمام الفنون اللسانية وكذلك أبو القاسم محمد بن أحمد الحسيني، و شيخ العربية أبي عبدالله ابن الفخَّار، كما أنه من المحتمل أن يكون قد تلقَّى علوم الفقه والعربية على يد شيخ ابن زمرك أيضاً أبى سعيد ابن لُب، وأبى عبدالله بن مرزوق، وأبى على منصور الزواوي، والقاضي أبي البركات البلفيقي، والمحدث أبي الحسن بن التلمساني، والخطيب أبي عبدالله اللَّوشي، والمقرئ أبي عبدالله بن بيبش... كل هؤلاء الأعلام كانوا محلِّ تقدير وثناء من طرف ابن الخطيب، وبالتالي فليس من المستغرب أن تنعكس تلك الثقافة التراثية المتينة على أديبنا على ابن هذيل، وتنعكس كذلك في مؤلفاته التي أشاد بها كل من المستشرق الفرنسي لويس مرسييه والبحَّاثة القدير الدكتور على مكي، حين قال وهو بصدد الحديث عن ابن هذيل: «وكتبه تدل حقاً على مستوى رفيع من الثقافة والعلم»<sup>(٢٨)</sup> أمًا لويس مرسييه فإنه يقول إن ابن هذيل قد تعاطى بالأخص علم الأخلاق، ولا يكذبنا أحد إذا قلنا على وجه الإجمال إنه كان يعتنى بكل ما فيه عبرة لمن يعتبر وهدى لمن يهتدى، فزاد على ذلك علوم الخيل والفروسية والبيطرة وحاز فيها قصب السبق، وبها اشتهر في المغرب الأقصى وفي جزيرة الأندلس... وبالإضافة إلى هذا فإننا نجد ابن هذيل في افتتاحية مخطوطه «فكاهات الأسمار...» يكشف عن ولعه المبكر بالأدب والشعر قائلاً: «وإنى كنت في عنفوان الشباب وزمان الارتسام في الكُتَّاب... مائلاً إلى درسه وحفظه وتحصيله إلى أن تحصلً لى منه جملة مقطعات في معان مختلفة، وأغراض منوعات...» وفعلاً فإنه كما نرى لم يدع أنه كان شاعراً أو من فرسان الشعر المبرِّزين بل اعترف بنظمه لبعض المُقطَّعات، وإن شئت الأبيات وهو ما نجد بعضها متناثراً في ثنايا كتابه هذا الموسوم بفكاهات الأسمار، كأن يقول مثلاً وممًّا نظمته: (ص١١٠)

سحر الورى هذا الرشا بجفونه وتحديثرت في حسنه الألباب في أستنه الألباب في أستنه الألباب في أباذا نظرت جفونه ووعدوه وعادر الكذاب الماحر الكذاب

أو كأن يقول أيضاً ومما نظمته: (ص٢٠٧)

صاحِ قد هاج غرامي شادنً غنج الألحاظ يُدعى المالقي غنج الألحاظ يُدعى المالقي أصبح القلب رهيناً عنده لا تسل في حُبية عن ما لقي

ويقول أيضاً في معرض هذا الكتاب: «وكتبت أنا لمولانا أمير المسلمين الغني بالله محمد بن يوسف بن نصر قدًس الله روحه وبرد ضريحه: (ص٢٨٩)

ليس يا مولاي لي من جابر إذ غدا قلبي من البلوى جُذاذا غيرُ صكِّ أحمر تكتب لي فيه يُمناكَ اعتناءً صحَّ هذا

أو يقول في باب التضمين مجارياً العبَّاس بن الأحنف الشاعر العباسي العاشق وبعض المتأخرين من الأندلسيين: (ص٢٩١)

غزالٌ على العشّاق باللحظ قد سطا وقطع أفلاذ القلوب بجَوْرهِ فمن لم يمتْ من لحظه فبهدبه ومن لم يمت بالسيف مات بغيره

# كما يشارك أيضاً مع شيوخه في نظم الألغاز فيقول ملغزاً في العنب: (ص٣٤٠)

فيها له مُشتركُ
عَقْدٌ به يستمسك
ها أمةً قد نسبك(۱)
وفيه يُحكى الحلك
مُصنحًفاً فملكُ
لأمة قد أشركوا
قَلْبِ فأنتى تُدرك
يُفوسَ أوما يُسبك
فأنكحْ إذا ما تملك
كتاب أو ما يترك

ما والدُ أنثى وم الله تروّج للله تروّج للله تروّج للله يرتض الله يرتض الله فيه بياضٌ الله الله وهل و إذا قلب تك أو هو ما تسنسبه أو هو ما تصيي بله الله أو هو ما لايع لله أو همو ما لايع لله أو همو ما لايع لله أله أو همو وصف المؤر في الله فهاك أو هو وصف الحور في الله فهاك أو هما المحبّر ما الله فهاك أو هما المحبّر ما الله في الحُجْر، ما

# ويقول أيضًا ملغزًا في الحبق: (ص٣٤٠-٣٤١)

يُغرس ما له دوامْ
حُ ذو اتصالِ والتئام
فرهطُ سود ذو انتقام
فهو إمامُ للأنام
مُغَيّرًا فهو طعام
به النحول والسقام
فليس من شأن الكرام

ما اسمٌ لريحان إذا وهو ثلاثيًّ صَحي إذا حذفتَ فياءَه وإن حذفتَ عينه وإن حذفتَ لامه أو هو شيءٌ يعْترِي إذا تُصحِفْ عينه وإن تُصحِفْ عينه

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في الأصل.

وقلبُ ه مُصنَحُقً المِ السمُ صريحُ لغ الام وقلبُه من غير تَصْ حيف بتغيير مالام فَهَاكه وإنّه كالزّهر في طيّ الكِمام

بالإضافة إلى هذه الإشارات الموجزة والجديدة من حياة علي ابن هذيل الأندلسي نجده كذلك يلمح في قوله إلى أحد أفراد عائلته قائلاً: «حدثني عمي محمد شقيق والدي رحمهما الله قال: أول يوم جلست في حلقة سيدي الشيخ أبي إسحاق بن أبي العاص للقراءة عليه والأخذ عنه والتبرك به...» فهذه هي مجمل الإشارات الطفيفة التي من بها علي بن عبدالرحمن ابن هذيل في حق عائلته التي ستظل مجهولة بالنسبة للباحثين وتنتظر ظهور نصوص جديدة من المكن أن تساعد على كشف المزيد من تفاصيل حياة ابن هذيل والتي نراها قد توقف البحث عنها منذ عام ١٩٢٢ مع البحاً ثة القدير القنصل الفرنسي لويس مرسييه..

#### ٣- أعمال ابن هذيل الأدبية:

أجمعت كل مراجع الباحثين الذين اهتموا بآثار علي ابن هذيل بدءًا من المستشرق والقنصل الفرنسي لويس مرسييه عام١٩٢٢ والذي يعتبر من مكتشفي ابن هذيل وأول من أقدم على ترجمة أحد أعماله الموسومة بـ «تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس» حيث حدد هذا الأخير آثار ابن هذيل في المصنفات الثمانية الآتية:

- كتاب كمال البغية والنيل.
- مقالات الأدباء ومناظرات النجباء (يذكر بروكلمان وجود نسخة منه في ملحق المتحف البريطاني تحت رقم ١١٤٤)
- تذكرة من اتقى. (يقول مرسييه في حقِّ هذه الكتب الثلاث أنه لم يبلغ إلينا منها إلا بعض القطع المنقولة في أخر كتب ابن هذيل «عين الأدب والسياسة»).

- تحفة الأنفس وشعار سكان الأنداس (توجد نسخة خطية منه في مكتبة الإسكوريال تحت رقم ١٦٥٢، ونسخة أخرى في المكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم ٥٠٩، وأخرى بمكتبة جامع القرويين، وأخرى بمكتبة الرباط العمومية).
- عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة (يقول مرسييه إنه طبع ثلاث مرات في القاهرة عام١٨٨٤ ثم عام١٩٠٠ و عام١٩٣٨).
- حلية الفرسان وشعار الشجعان، اعتنى بطبعه بعد إصلاح أهم ما به من أخطاء، بالمقابلة مع النسخة الموجودة بالإسكوريال القنصل الفرنسي لويس مرسييه عام ١٩٢٢ وترجمه إلى الفرنسسية عام ١٩٢٤ بهذا العنوان.
- Aly Ben Abderrahman Ben Hodeil Al- Andalusy: La Parure des Cavaliers et l'Ensigne des Preux, trad Française par Louis Mercier Consul de Françe .

  Librairie Orientaliste Paul Genthner. Paris,1924.
- كتاب الفوائد المسطرة في علم البيطرة، طبع بمدريد عام ١٩٣٥ (وتوجد منه نسخة فريدة في مكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد).

يذكر القنصل مرسييه أنه وقع في خطإ حين حاول تحديد تاريخ لكتاب: «تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس» معتقدًا أن ابن هذيل كان قد أهداه إلى السلطان محمد السادس المعروف بكنية البرمخو (الأشقر) والذي حكم كما نعرف ما بين ١٣٦٠–١٣٦٢م لكنه تدارك وقال إن المقصود بالإهداء هو محمد الغني بالله (أو محمد الخامس) وذلك في مفتتح عودته إلى الحكم في المرحلة الثانيةعام ١٣٦٣م. أما محمد السابع المستعين بالله فهو حفيد محمد الخامس الغني بالله الذي خلف والده يوسف الثاني على العرش وحكم ما بين ١٣٩٢م إلى غاية ١٤٠٨م والمعروف بلقب المستعين بالله وهو المعني بالإهداء الثاني الذي قدمه ابن هذيل للسلطان النصري، فإنه كما يقول في مفتتح «حلية الفرسان وشعار الشجعان»: «إلى أمير المسلمين المستعين بالله أبو (أبى) عبدالله محمد بن مولانا الهمام الشجعان»: «إلى أمير المسلمين المستعين بالله أبو (أبى) عبدالله محمد بن مولانا الهمام

الأوحد، الأشرف الأمجد، المثيل الخطير، الشهير الكبير، الكريم المآثر، السامي المفاخر، أمير المسلمين المستعين بالله، المجاهد في سبيل الله، المقدس المرحوم أبي الحجاج يوسف ابن مولانا الإمام الخليفة الأعظم والملجأ الأعصم، ظل الله الممدود على عباده، وسيفه المسلول في سبيل جهاده، وستر الله المسدول على بلاده، ناصر الأمة، وغياث الرحمة، ذو (ذي) الجهاد المقبول، والغزوات الشهيرة، الحسن السيرة، الغنى بالله أبي عبدالله محمد بن أبي الحجاج يوسف بن أبي الوليد إسماعيل بن نصر...»(٢٩) والذي يعتبره لويس مرسييه كما جاء في الافتتاحية بمثابة مختصر من كتابه: «تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس» وبالتالي عمد ابن هذيل كما يقول مرسييه إلى وراق وعين له الفصول التي يجب حذفها والفصول التي يجب إبقاؤها ... ومن هناك يتصور هذا الباحث أن كتاب حلية الفرسان يمكن أن يكون قُدِّم كهدية للسطان الجديد عام ١٣٩٢م تاريخ اعتلائه للعرش، وبالتالي يكون ابن هذيل قد بادر بتقديمه كهدية للسلطان الجديد، دون أن ينسى مرسييه التذكير بأن كتاب التحفة الذي هو أصل كتاب حلية الفرسان كان بدوره هدية قدمت من طرف ابن هذيل للسلطان محمد الخامس عام١٣٦٢م، أي السنة التي استرجع فيها سلطته بعد عزله من طرف غريمه محمد السادس المعروف بالبرمخو. كما يعتبر مرسييه سنة١ ٨٠هـ ١٣٩٩/م هو تاريخ آخر عهد لابن هذيل بالكتابة معتمدًا في تكهنه على نص لابن هذيل أورده في آخر كتابه «عين الأدب والسياسة» (مرسييه، ص١١) من هنا يستنتج أن ابن هذيل قد شارف على السبعين من عمره ومن المحتمل أن تكون هديته الأولى إلى محمد الخامس، والتي كانت عام ١٣٦٢م يكون قد قدمها وهو في الثلاثين من عمره وبالتالي يحتمل أن تكون ولادته ما بين (١٣٢٨ أو ١٣٢٩م/ ٧٢٨-٧٢٩هـ) ثم يضيف مرسييه استدلالاً أخر معتمدًا هذه المرة على رحلة البلوي والذي ترجم له ابن الخطيب كما نعرف في الكتيبة الكامنة (٢٠) حيث ذكره باسم: «القاضي أبو زيد خالد بن عيسى بن أحمد القتوري البلوي الذي غادر الأندلس يوم السبت ١٨صفر٧٣٠هـ قاصدًا الحج» في حين يذكر مرسييه في حديثه عن البلوي أنه باشر رحلته إلى الحج عام٧٣٦هـ١٣٣٥م ويعود عام ٧٤٠هـ١٣٣٩/م وتاريخ مرسييه هنا لا يتفق مع ما ذكره ابن الخطيب. أما سبب ذكر

مرسييه لرحلة البلوي فلكون هذا الأخير كان قد أشار في رحلته إلى أحد الأسماء المعروفة باسم ابن هذيل أبي الحسن من ضمن رجالات القرن السادس الهجري وكان من سكان بلنسية ويحتمل أن يكون علي بن هذيل من أحفاده المهجرين من بلنسية ساعة احتلالها من طرف دون خايمي دي أراغون حوالي١٢٥٣م لكن ابن هذيل هذا، وكما سبق وأن ذكرنا لا يحمل كنية الفزاري، ويبقى الاحتمال الأقرب إلى أصول علي ابن هذيل هم أولئك الذين ذكرهم ابن الخطيب وأعلن نسبتهم إلى الأصول البربرية فيمكن أن يكونوا من الآباء المحتملين لعلى ابن هذيل صاحب مؤلفنا هذا.

مثل هذه الاحتمالات التي توصل إليها القنصل لويس مرسييه منذ ١٩٢٢م هي التي جعلت الباحث المستشرق الإسباني فرانثيسكو رويث خيريلا يعيدها على أذهان القراء عام ١٩٩١م حين قدم أطروحته حول ابن هذيل وكتابه «عين الأدب والسياسة» إلى جامعة مدريد المركزية. ونخلص من هذا كلِّه إلى القول إنّ البحث والتمحيص عن أوليات بعض الشخصيات الأندلسية كعلى ابن هذيل ظل يراوح مكانه منذ ١٩٢٢ إلى سنة ٢٠٠٤ تاريخ اكتشافنا لمخطوطه الجديد هذا، وبالتالي فنحن نقر بما تصوره لويس مرسييه من كون ابن هذيل قدُّم مختصر التحفة كهدية لمحمد السابع أثناء اعتلائه العرش عام ١٣٩٢م لأنه ربما وجد نفسه محرجًا أمام حدث جلل لم يكن يتوقعه، وهو من اعتاد تقديم هدية لكل سلطان جديد فما انفكُّ أن قدم للسلطان السابق يوسف الثاني كتابه الذي بين أيدينا اليوم «فكاهات الأسمار...» حتى وجد المنية تختطفه بسرعة وبالتالي وجد نفسه أمام حدث غير متوقع وكان عليه أن يقدم شيئًا إلى السلطان الجديد محمد المستعين بالله فعمد -ربما-إلى هذا المخرج الذي تكهنه الباحث لويس مرسييه وإن كنًّا نسجل بعض التحفظ على مثل هذا الصنيع الذي يقصد به إلى الملوك لأنه يقدم لنا الكاتب ابن هذيل وكأنِّي به يتحايل على السلطان النصري محمد السابع، ونحن لانعتقد أن تنطلي حيلة ساذجة بهذه السهولة على سلطان ما يزال يوجد في ديوان إنشائه من عاصر كل هذه الأحداث وعايش تاريخ إنجاز كتاب تحفة الأنفس لابن هذيل وتقديمه للسلطان محمد الخامس الغني بالله عام ١٣٦٢م... وعارفًا بمؤلفات ابن هذيل التي سبق وأن تداولها الناس بغرناطة وخارجها.

أما إذا رجعنا إلى مصادر أخرى، وهذه المرة دائرة المعارف الإسلامية: Encyclopedie de l'Islam 2 ed Leiden, Paris,1954, tome3, pp227-228.

فإننا نجد فيها ترجمة محررة حول علي ابن هذيل عام ١٩٢٢ بقلم كل من (E.Viré) و(Louis Mercier) نعثر فيها على كل ما سبق له ذكره، بحيث يؤكد فيها احتمال انتساب علي ابن هذيل إلى المقرئ ابن هذيل من سكان بلنسية كما يؤكد فيها احتمال تقديم ابن هذيل لكتابه التحفة كهدية إلى محمد الخامس، وكتاب حلية الفرسان كهدية إلى السلطان محمد السابع، ثم يختتم الترجمة كما هو معروف بذكر المصادر التي أسعفته من مثل عودته لـ:

Geschichte der Arabischen Litteratur, Zweitr supplementband von Prof Dr C-Brockelmann, Leiden, 1938 tome2.

مع ذكره كذلك لاكتشافه لمؤلفات ابن هذيل ونشرها بالعربية ثم ترجمتها إلى الفرنسية من طرفه معلناً صدورها تباعًا كالآتي: حلية الفرسان وشعار الشجعان (صدور النص العربي في باريس عام ١٩٢٢) ثم صدور النص مترجماً إلى الفرنسية مع التعليق من طرف مرسييه عام ١٩٢٤، ثم يأتي بعد ذلك على ذكر «حلية الفرسان وشعار الشجعان» لعلي بن عبدالرحمن بن هذيل الأندلسي تحقيق وتعليق محمد عبدالغني حسن، نشر دار المعارف للطباعة والنشر ضمن سلسلة ذخائر العرب، رقم ، عام ١٩٥١، والتي مجمل صفحاتها ٣٠٥ صفحة، ثم يعقب لويس مرسييه على إنجاز محمد عبدالغني حسن بأنه مجرد إعادة نشر للنص الذي سبق له وأن نشره بفرنسا.

#### ٤- الجهود العلمية لبعض المستشرقين حول ابن هذيل:

أ- ماريا خيسوس فيغيرا وترجمتها لحلية الفرسان:

يجب التنويه في البداية بجهود بعض المستشرقين الذين كانت لهم اليد الطولي على

تراثنا العربي الإسلامي، وأما ما يتعلق بكاتبنا علي بن عبدالرحمن بن هذيل فيمكن أن نقول إنه كان محظوظاً حيث نال قسطاً معتبرًا من عناية المستشرةين مما جعله يعوض الصدود الذي جابهته به المصادر وكتب التراجم حين عزفت عن ذكره والاعتناء بآثاره. فها هو كما سبق وأن ذكرنا تُقيَّضُ له المقادير القنصل الفرنسي لويس مرسييه المولع بأفكاره وأثاره مما دفعه إلى صرف وقت طويل من انشغالاته العلمية في البحث في مؤلفات علي ابن هذيل حيث يعود له الفضل في اطلاع الغرب على هذا الكاتب، وعلى جل مؤلفاته التي تدور على وجه الخصوص حول موضوعات كالفروسية والسلاح والجهاد والأخلاق والعبر من سير الأوائل... دون أن ينعدم منها طبعًا الأدب عامة والشعر خاصة، فلهذا البحاثة يعود الفضل في تحديد معالم الطريق العلمية المؤدية لابن هذيل وأثاره، وبالإضافة إلى هذا يعود الفضل في تحديد معالم الطريق العلمية المؤدية لابن هذيل وأثاره، وبالإضافة إلى هذا الشعوب الناطقة باللغة اللاتينية وهو ما دفع الباحثة والمستشرقة الإسبانية ماريا خيسوس فيغيرا أن تأخذ على عاتقها مهمة القيام بترجمة كتاب «حلية الفرسان وشعار الشجعان» فيغيرا أن تأخذ على عاتقها مهمة القيام بترجمة كتاب «حلية الفرسان وشعار الشجعان»

Ibn Hudayl: Gala de Caballeros, Blason de Paladines, Edicion Preparada por Maria Jesus Viguera. Editorial Nacional, Madrid 1977.

حيث ذكَّرت في تقديمها لهذه الترجمة بمؤلفات ابن هذيل مقتصرة على: «كمال البغية والنيل»،و«مقالات الأدباء ومناظرات النجباء»،و«تذكرة من اتقى»، و«عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة»... دون أن تأتى بشىء جديد حول ابن هذيل وحياته.

ب - فرانثيسكو رويث خيريلا وترجمته لكتاب عين الأدب والسياسة:

في ١١ من شهر يناير ١٩٩١ تقدم الباحث الإسباني والمستشرق فرانثيسكو رويث خيريلا بأطروحة إلى جامعة مدريد المركزية موسومة ب: «عالِم إنساني من غرناطة

#### النصرية على ابن هذيل مع دراسة خاصة لكتابه (عين الأدب والسياسة)»

Francisco Ruiz Girela: Un Humanista de la Granada Nazari; Ali b. Hudayl (con estudio especial de su obra Ayn al-adab wa -l-siyasa). Coleccion Tesis Doctoral n\* 306/91 Editada e imprime la Editorial de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid.1991.

أطروحة ستعيد من جديد الاهتمام بأديبنا على ابن هذيل، لكن هذه المرّة سيحظى فيها كتابه «عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة» بترجمة كاملة إلى اللغة الإسبانية مع تقديم من طرف الباحث مسُّ العديد من جوانب حياة ابن هذيل نذكر منها على سبيل المثال: بعض الملامح عن حياة ابن هذيل وعصره، وقفة مع الجنس الأدبى، ثم حديثًا إجماليًا عن محتوى كتاب عين الأدب والسياسة والذي من مميزاته كما قال الباحث، وكما قال من قبل لوبس مرسبيه، أنَّه حفظ لنا بعض العبِّنات من كتب سابقة لابن هذيل ككتابه: كمال البغية والنيل، وتذكرة من اتقى، ومقالات الأدباء، والتي لم يبلغ إلينا منها سوى بعض هذه المقطوعات، التي يعود الفضل في كشفها إلى كتاب، عين الأدب والسياسة، حيث وردت العديد من الإشارات الصريحة في ثنايا هذا الكتاب، كأن يقول على سبيل المثال عن كتابه كمال البغية والنبل ما بين صفحة ٨٣ و١٠٠من النص العربي لعين الأدب والسياسة: «ومن المنقول في تأليفنا من البغية والنيل...» في حين نجده يذكر في صفحة ١٠٢ و١٦٥ و٢٢٦ المنقولات من كتاب مقالات الأدباء قائلاً: « ومن المنقول من تأليفنا مقالات الأدباء...» أما كتابه الثالث «تذكرة من اتقى» والذي يبدو ذا محتوى ديني فنجده يقتطع منه مقولات في صفحة ١٨٦ و٢٢٢ قائلاً: «ومن المنقول من تأليفنا تذكرة من اتقى...،ونجده في ختام كتابه عين الأدب والسياسة ص٢٥٧ يقول أيضاً: «ومن المنقول من تأليفنا تحفة الأنفس...» وهو ما لم يشر إليه مرسيبه ولا خيريلا، فما يمكن الإشارة إليه بعد التمعن في كتاب «عين الأدب والسياسة...» الذي اعتبره لويس مرسييه آخر مؤلفات ابن هذبل أنّنا لا نجد فيه ذكرًا أو تلميحًا لكتاب ابن هذيل الجديد الذي نقدمه اليوم «فكاهات الأسمار...» فكما لاحظنا فإن ابن هذيل في كتابه الأخير المحتمل نجده يذكر أربعة مؤلفات من كتبه السابقة، لكن ما استطعنا اكتشافه في المخطوط الجديد «فكاهات الأسمار...» هو ورود فقرة في مقدمة هذا المخطوط ص٤، تتطابق تماماً مع فقرة وردت في

ص٩٥ من كتاب «عين الأدب والسياسة» والتي تقول «واعلم أن الأدب كما قيل أربعة: أدب لسان، وأدب جنان، وأدب زمان، وأدب إيمان؛ فأدب اللِّسان الفصاحة والبلاغة، وذكر ما صدر عن أربابها، وأدب الجنان الانقياد والسهولة والتزين بهما، وأدب الإيمان ما جاء به الشرع من المحاسن المكملة في الأخلاق والأقوال والأفعال».

لكن رغم الجهد العلمي الكبير الذي بذله المستشرق الإسباني فرانثيسكو رويث خيريلا فإنه لم يأت بجديد فيما يتعلق بحياة ابن هذيل أو عصره، و ما استطاع الباحث الإلمام به هو تتبعه الوفي في هذا البحث لخطوات الفرنسي لويس مرسييه مما جعله محكوماً بإرادته ولم يتجرأ على المجازفة بقول الجديد حول هذا الأديب الغرناطي وأعماله المتميزة.

#### كيف تم العثور على مخطوط ابن هذيل الجديد؟

#### «فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار»

بدأت علاقتي بابن هذيل مبكرة نسبياً حيث تعود إلى أيام دراستي بجامعة مدريد المركزية ما بين ١٩٧٣–١٩٨٠ إذ تمكنت من الاطلاع على بعض مؤلفاته؛ كحلية الفرسان وشعار الشجعان في نسختها العربية التي أعدها القنصل الفرنسي لويس مرسييه، وكذلك النسخة التي حققهاوعلق عليها محمد عبدالغني حسن نشر دار المعارف للطباعة والنشر عام١٩٥١، وكذلك «تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس» التي اعتنى بنشرها وترجمتها إلى الفرنسية القنصل الفرنسي لويس مرسييه، كما كانت لي الفرصة للاطلاع على كتاب ابن هذيل «عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة» الذي طبع عام ١٩٦٩ في منشورات مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة. وقد دفعتني الضرورة العلمية للاطلاع على منشورات مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة. وقد دفعتني الضرورة العلمية للاطلاع على أستفد منها كثيرًا في بحثي العلمي الذي كان مكرسًا لإمارة غرناطة وكل ما يتعلق بهامن شعر وذلك لسبب بسيط كون أن محتوى أعمال ابن هذيل المذكورة نادرًا ما نعثر فيها على أخبار أندلسية لأن ابن هذيل حشد في هذه المؤلفات رصيدًا هائلاً من الثقافة المشرقية،

وهو طراز من التأليف يذكرنا بكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، حيث أقدم على إعادة بضاعة المشرق إلى المشرق كما نعته بذلك الصاحب بن عباد في مقولته الشهيرة.

قد لا يكون هذا أمرًا معيبًا على ابن هذيل وأمثاله، لكن يمكن أن ننعته بالتقصير تجاه ثقافة قطره الأندلسي حيث رأينا معاصرًا له هو ابن الخطيب – على سبيل المثال – رغم انشغالاته السياسية – يولي اهتمامًا كبيرًا لثقافة عصره ومصره، ولولا إنجازاته تلك، لما جاز لنا اليوم معرفة تلك الأخبار والأشعار التي حفلت بها مملكة كإمارة غرناطة التي امتد عمرها ما يربو على القرنين من الزمان.

لذا فإن ابن هذيل في هذا المضمار يعتبر مقصرًا رغم الجهد العلمي الذي بذله في كتابيه: «حلية الفرسان وشعار الشجعان» و «تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس»، من أجل إيقاظ الهمم الأندلسية، وحثها على تبني فكر الجهاد للحفاظ على بيضة الإسلام في تلك الديار التي باتت مهددة، فراح انشغال ابن هذيل منصبًا على تذكير الخلف بمآثر السلف، ونعتقد أن تلك المآثر تجعل لا مناص لابن هذيل أو غيره من العودة إلى منابع المشرق، فجاء حديثه عن الجهاد مذكرًا ببطولات الفتوحات، كما جاء حديثه عن السياسة مذكرًا بتلك المواقف التي تؤثر عن السلف الصالح أيام كان مجد الخلافة الإسلامية يظلل بظلاله مشارق الأرض ومغاربها، وقد يكون محقاً لويس مرسييه في استنتاجاته التي جعلته يتحسس عزوفًا للغرناطيين عن مثل هذه المؤلفات نظرًا لجنوحهم للسلم، وحبهم للحياة، ورفضهم للعنف، وانشغالهم بخدمة أرضهم وتجميل محيطها، وهو ما جعلهم لا ينجذبون إلى مثل هذه المؤلفات الداعية إلى التقشف ومجاهدة النفس وترصد المخاطر.

ويمكن القول إن ابن هذيل راح يغرد خارج السرب، فقد شذ بصوته حتى عن أساتذته، وربما، يكون عزوف سلاطين بني الأحمر عن تقريبه مرده نبرته الوعظية المحفزة للهمم والرافضة لحياة الدَّعة والتراخي التي يعيشها الغرناطيون والعدو مُحدق بهم من كل جانب... قد تكون هذه الأسباب، وغيرها، هي التي جعلت ابن هذيل مثلاً يغلق مطاف

مؤلفه: «عين الأدب والسياسة...» بما يشبه النبرة اليائسة من وضع يتعذر إصلاحه ومعالجة أدوائه قائلاً: «... فهذا ما كتبه قلم الاستعجال على ضيق الحال،إذ الخاطر منقسم بين مراوضة طبع، ومحافظة على أصل وفرع، ونظر في أمر دين، ومسألة قرين، ومداراة حاسد، ومدافعة معاند، وتأديب ولد، وملاحظة عادة بلد، وسياسة أهل، في ومداراة حاسد، ومدافعة معاند، وتأديب ولد، وملاحظة عادة بلد، وسياسة أهل، في استصحاب حلم وعدل، وتدبير معاش، وإعداد رياش، وإصلاح حال، وفكرة في مآل، ومعاناة دهر، في صروف عام وشهر، وفي هذا كله عذر إن وقع تقصير، ولا يتفرد بالكمال إلا العليم القدير...»(٢١) لا شك أن في هذه النبرة اليائسة حشرجة تريد أن تفصح عن مكنون فيتعذر عليها ذلك، كما نشعر بنبرة حزن ويأس، وعدم استجابة لما يدعو إليه وبالتالي فنبرة الإحباط بادية، والعزيمة خائرة، والوضع على ما يبدو ليس على ما يرام، أو كما يريد له أن يكون. لذا اعتبر مرسييه هذا النص بمثابة نهاية مطاف من المجاهدة العلمية لابن هذيل، واعتبر كتاب «عين الأدب والسياسة...» الذي ورد فيه هذا النص هو آخر ما نفث ابن هذيل من صدره المبحوح بالحسرة والألم على ما تخبئه الأيام لغرناطة وساكنيها... قد لانتًفق مع ابن هذيل على هذه النظرة القاتمة، لكن ما عرفته أيام غرناطة بعد اختفاء علي بن هذيل في القرن الخامس عشر الميلادي كان فيه كل ما توقعه بل أكثر من ذلك.

لذا أعود للقول أن جل مؤلفات علي ابن هذيل لم أجد فيها ما كنت أبحث عنه، وما إن عدت إلى الوطن عام ١٩٨٠ وشرعت في التدريس في الجامعة، وندبت نفسي للتأليف والإبداع الشعري والترجمة، حتى وجدتني أبحث في مخزون مكتبتنا العائلية المتواضعة بشيء من التفحص والعناية الزائدة عن اللُّزوم، وربما مرد هذا الاهتمام هو مفعول السنوات الدراسية ومشاهداتي لمكتبات عالمية يأتي في طليعتها مكتبة الإسكوريال العريقة، التي تعددت زياراتي إليها، كذا المكتبة الوطنية بمدريد التي كنت غالبًا ما أُنقِّب في أرشيف مخطوطاتها أكثر من تنقيبي في فهارس مصادرها ومراجعها.

لقد ازداد شغفى بالمخطوطات حين كنت أشاهدها وهى تزين واجهات العرض في

مكتبة الإسكوريال، ومن هناك عدت بشغف لمعاينة مخزون مكتبة العائلة وتفحُّص ما فيها من كنوز نادرة، وصدِّقت ذلك الحرص الشديد الذي كان يوليه الوالد بومنجل حمادي رحمه الله إلى تلك الكتب الصفراء الداكنة، المتهرِّئة الجلود، والجاثمة في كنانتها تطفح برائحة العهود القديمة وأنا تحت ذاك التأثير أجدني أقلب صفحاتها ورقة ورقة بعناية فائقة وحنان عجيب، وإذا بي أمام مخطوط نادر لديوان أبي فراس الحمداني مثلاً، وأمام «ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» لابن الخطيب، وديوان أمير المؤمنين على بن أبى طالب، ومخطوط «كتاب نثر اللآلئ من كتاب سيد الأولياء أمير المؤمنين ويعسوب الدين أبي الحسن على بن أبى طالب عليه السلام»، ومخطوط «المواهب القدسية في المناقب السنوسية» لمحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر بن على الملالي، وهو مخطوط ضخم جامع لأقطاب الطريقة السنوسية، ومخطوط ضخم في التصوف، ومخطوط «كتاب الوسائل في معرفة الأوائل» للشيخ الإمام الحجة المجتهد خادم السنة وجابرها أبى الفضل جلال الدين السيوطي الشافعي، وهو أيضًا مخطوط ضخم وعظيم الفائدة، ومخطوط نادر أيضًا ليتيمة الدهر للثعالبي، وجزء ضخم تهالكت صفحاته من نفح الطيب للمقرى وغيرها من المخطوطات التي حافظ عليها الوالد - وورثها من عهد جدِّنا الأعلى جابر بن أحمد بن يوسف اليومني حمادي المولود عام ١٨١٠ بقرية سمندو قديمًا وزيغود يوسف حاليًا في ولاية قسنطينة - وكان يحيطها بهالة من التقديس تجعلنا لا نتجرًّا حتى على ملامستها لاعتقادنا أنها مقدسة وطاهرة وقد ينجرُّ عن ملامستها ما يؤذي النفوس وتطالها اللُّعنة.

#### ١- مخطوط ابن هذيل «فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار»:

كان من ضمن هذه المجموعة من المخطوطات، مخطوط لم يذكر في صفحته الأولى مؤلفه، ويظهر أن ناسخ المخطوط تعذر عليه قراءة اسم المؤلف وما يصحب ذلك عادة من تقديم مسجوع، فترك بياضًا يدل على حذف، وجاءت صفحته الأولى تتخللها الفراغات وعلى رأس الصفحة الثانية كتب بالخط الأحمر البارز: «... وكان مولانا أمير المسلمين

المستغني بالله أبو الحجاج بن مولانا أبي عبدالله محمد بن مولانا أبي الحجاج يوسف بن مولانا أبي الوليد بن نصر المنصور الظاهر...» (٢٣) هذه الأسطر القليلة جعلتني أتأكد من أن المخطوط يتعلق بإمارة غرناطة، وذلك لسابق معرفتي الدقيقة بسلاطين هذه الإمارة ومجريات أحداثها السياسية، وهو ما شجعني على الشروع في نسخه بخط يدي مستعملاً قلم الرصاص حتى أتمكن من الحذف والتصحيح والتعديل بحسب قدرتي على فك رموز هذا المخطوط الذي كانت حروفه جد دقيقة وغاية في الإتقان والجمال، حيث اعتمد ناسخه، المحترف على ما يبدو، على استعمال القلم الرقيق، وزاد من رونق هذا الخط اعتماد الناسخ الألوان، كالأسود الدًّاكن للعناوين، واللَّون الأحمر للعناوين التي يريد إبرازها بشكل ملفت للانتباه، إما لمكانة أصحابها أو لأهميتها بالنسبة لمضمون الكتاب.

بالإضافة إلى ذلك فإنه استخدم الفاصلة باللون الأحمر إما للإشارة لأجزاء الأبيات الشعرية أو للفصل بين الجمل وهو شيء جديد في نسخ المخطوطات يدل على حرفية متقدمة، فرحت ناسخاً هذا المخطوط بشكل دوري وبدون تسرع إلى أن تمكنت من التحكم في مختلف أشكال الحروف المستعملة من طرف الناسخ، فراحت المهمة تزداد سهولة يوماً بعد يوم، ولم أدر أنني من المكن أن أعثر على صاحب المخطوط في طيًّات الكتاب، وما إن بلغت ص٨٧ من المخطوط حتَّى وجدت قولاً يقول: «وكتبت لمولانا أمير المسلمين الغني بالله محمد بن يوسف بن نصر قدس الله روحه وبرد ضريحه:

ليس يا مولاي لي من جابر إذ غدا قلبي من البلوى جُذاذا غيرُ صكِّ أحمر تكتب لي فيه يُمناكَ اعتناءً صحَّ هذا

هذان البيتان جعلاني أتذكر مباشرة أنهما مرًّا بي في كتاب «نفح الطيب» أثناء مطالعاتي الكثيرة له، وأذكر أنَّني علقت عليهما لكونهما تمت صياغتهما على شاكلة صياغة

بيتين لشاعرة غرناطية تُدعى حفصة بنت الحاج الركُّوني خاطبت بهما المنصور المريني حين سألها يوماً أن تنشده ارتجالاً فقالت:

قال فمنَّ عليها وحرز لها ما كان لها من ملك(٢٣) فعدت من توّى إلى نفح الطيب فوجدت نص النفح يكشف لي عن صاحب البيتين، وبالتالي صاحب مؤلف المخطوط الموجود بين يدى، إذ يقول المقرى: «وكتب ابن هذيل الفزارى للغنى بالله سلطان لسان الدين ابن الخطيب (ثم يذكر البيتين)»(٢٤) وبفكي لهذا اللغز خامرني ما يشبه اليقين أن هذا المخطوط هو من تأليف ابن هذيل الفزاري صاحب «حلية الفرسان، وتحفة الأنفس...» فرجعت مجددًا أسعى لإنهاء استنساخه علَّني أعثر على مزيد يوضح لى أكثر نسبة هذا المخطوط لعلى ابن هذيل، لأن هذا الاكتشاف المفاجئ دفعني مباشرة للعودة إلى ترجمة المستشرق الفرنسي لويس مرسييه لتحفة الأنفس والصادرة عام ١٩٣٩ بباريس والتي كنت من حسن الحظ أمتلك نسخة منها اشتريتها من سوق الكتب القديمة بثمن بخس، فرحت مدققاً في سرد ثبت مؤلفات ابن هذيل التي يذكرها لويس مرسييه فعاودتني خيبة الأمل من جديد لانعدام وجود كتاب لابن هذيل ضمن أثاره الباقية يحمل هذا العنوان، وزاد من يأسى أكثر كون مرسييه كان دقيقاً لأنه اعتمد على كبار المحققين من المستشرقين العارفين بأسرار المخطوطات العربية وأماكنها من أمثال بروكلمان ودرنبورغ وكاسيرى... وهو ما زاد في شكى ثانية في انتساب هذا المخطوط لابن هذيل ورحت أعيد النظر في احتمال إمكانية التعرف إلى صاحب المخطوط من خلال بيتين من الشعر، ورحت متسائلاً مع نفسى لماذا لم يذكريا ترى ابن هذيل اسمه ولو مرة واحدة في مخطوطه هذا؟ هل هو معروف إلى درجة تجعله يكتفي بقوله مثلاً: «كما قلت...» ليعرف الناس أن قائل هذين البيتين هو علي ابن هذيل؟ أسئلة غريبة أحبطت عزيمتي في التعجيل بإتمام تحقيق المخطوط، ولا أنكر أنني تركته جانباً ورحت منغمساً في انشغالات علمية أخرى، حيث عوضت ذلك المخطوط بمخطوط آخر لأحد أعلام قسنطينة هو عبدالقادر الراشدي القسنطيني وكتابه: «تحفة الإخوان في تحريم الدخان» فعكفت على تحقيقه والتقديم له تقديماً ضافياً وبعثته إلى دار الغرب الإسلامي ببيروت، وبعون الله، عرف طريقه للنشر في تلك الدار المحترمة وصدر عام١٩٩٧م.

لكن أملي في العودة إلى مخطوط ابن هذيل ظلّ مشروعاً قائماً ينتظر الفرصة السانحة التي تخرجني من زحام التدريس والمسؤوليات والتأليف في موضوعات أخرى وكذا الإبداع الشعرى والترجمات...

#### ٢ - التأكد من صحّة انتساب المخطوط لعلى ابن هذيل:

كما قلت سابقًا، بالإضافة إلى التأليف والانشغالات الأخرى كنت دائم الحضور على صفحات الجريدة المحلية بمدينة قسنطينة، فجريدتنا المحلية «النصر» كان بيني وبينها صلة رحم عميقة الجذور، فعلى صفحاتها عرفت النور أُولى قصائدي أيام الشباب، وأولى محاولاتي العلمية في ميدان البحث، وبالتالي ظل هذا الرباط متواصلاً بيني وبين الجريدة إلى يومنا هذا، وهو ما جعلني دائم المطالعة لها وخاصة لصفحاتها الثقافية، ولم أكن أعلم أن المفاجأة السارة سوف تكون مخبأة في هذه الصحيفة. فهاهو يوم الثلاثاء الثامن من شهر فبراير عام١٩٨٢ يحمل لي الجديد، فبينما أنا أطالع صحيفة ذلك اليوم استوقفني تحقيق من إعداد الصحفي الصديق والخطاط أحمد فريد الأطرش يحمل عنوان: «قرية سيدي خليفة تبوح بأسرارها» وعنوان كبير في وسط الصفحة يقول: «كنوز الماضي ينهشها سوس الحاضر»، وجاءت صفحة كاملة بدأها الصحفي بتوطئة عن الموقع الجغرافي لهذه القرية، وتاريخ تأسيسها وفترة ازدهارها، وعن شيخها الحسين ومن

يكون؟ وعن الدفتر العائلي لذرية الشيخ الحسين والعلاقات الاجتماعية والإنسانية التي تربط أفراد العائلة، ثم يذكر في عنوان آخر تراثاً حضارياً مهملاً، ونداء إلى وزارة الثقافة والشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ثم بدأ بعدها الصحفي بسرد محتويات مكتبة ما يعرف «بزاوية سيدي خليفة» فرحت من باب الفضول أتهجى هذه العناوين التي يغلب عليها الطابع الديني وأحياناً اللغوي وما إن بلغت رقم ٣٣ من تعداد الصّعفي للمخطوطات النائمة بهذه الزاوية حتى وجدت عنواناً يصدمني بطاقة حرارية مفاجئة، يقول ببساطة: «فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار في علم الأدب لعلي بن عبدالرحمن الهذلي...» وإذا بكلّ ضباب الشك الذي كان يعتريني ينجلي فجأة ويعيد في نفسي من جديد رغبة العودة لمشروع التحقيق...

لا أكتم القارئ سرًا إذا قلت له إني لم أتمكن من الاطلاع على هذه النسخة الموجودة في زاوية سيدي خليفة التي تبعد عن مدينة قسنطينة حوالي ٣٠ كيلو مترًا إلا بعد قرابة ٢٠ سنة يطول فيها شرح مشاغلي وما شهدته الجزائر من أحداث جسام تقهر كل إرادة مهما كانت طاقتها ... وأخيرًا تمكنت في مطلع عام ٢٠٠١ م من الحصول على نسخة من هذه المخطوطة الجديدة لابن هذيل وذلك بواسطة الصديق الدكتور عبدالحميد ابن الشيخ الحسين الذي ينتمي إلى هذه الأسرة العريقة في العلم والجاه، ومكارم الأخلاق، وبفضل وساطته الكريمة وضماناته تمكنت من إخراج النسخة الخطية الوحيدة في مكتبتهم وتصويرها ثم إعادتها لأصحابها في أقرب الآجال كما اشترط كبير العائلة أنذاك... وفعلاً كان الأمر مقضيًا وباشرت التعاطي من جديد، مع مخطوط جديد بخط مغربي، هذا وصفه في هذه القراءة الشكلية:

#### ٣- قراءة شكلية في مخطوط زاوية سيدي خليفة (ز.س.خ):

إن مخطوط: «فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار» لعلي بن عبدالرحمن بن هذيل الموجود بزاوية سيدى خليفة لعائلة ابن الشيخ الحسين الواقعة في دائرة ميلة قرب

قسنطينة بالجزائر سنرمز إليه من الآن وأثناء سير التحقيق بالحروف التالية(ز.س.خ).

ز: زاوية.

س.خ: سيدى خليفة.

#### مواصفات الخطوط:

إنه مخطوط من الحجم الكبير مقاس٢٦/١٨سم مجلد تجليدًا فخمًا تظهر عليه علامات القدر مربما من كثرة الاستعمال أو من التآكل والإهمال.

عندما نفتح المخطوط من البداية نجده مغلفاً بورق شفاف أحمر داخل التجليد، كما نجد ورقة فارغة من هذا النوع بلون وردي مشرب بالحمرة، بعدها مباشرة نجد ورقة من صلب الكتاب وهي متآكلة ومخرومة لم يسلم منها إلا القليل وقد سجل عليها بخط متواضع: «كتاب فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار [ثم يأتي المحو والتآكل]» وتحته مباشرة: في علم الأدب، وتحت هذا العنوان السفلي في الجهة اليمنى تظر آثار بعض الكتابة المطموسة نتيجة التآكل وذهاب الحبر. أما الجهة اليسرى من الورقة ذاتها فقد ذكرت مجموعة من الأسماء متتالية، ربما من سبق لهم امتلاك هذا المخطوط، حيث جاءت أسماؤهم هكذا تنازلياً:

- سي عمار
- سي عبدالرحمن
  - بن سنان
- سي أحمد بن فقون

وفي ظهر الصفحة الأولى يبدأ نص الكتاب... ومزية هذه الصفحة التي تمتاز بها هذه المخطوطة على المخطوط الآخر (ب.ح) أنها رغم تأكلها الشديد وضياع أكثر من ثلثيها فإنها احتفظت باسم مؤلف الكتاب حيث ورد ذكره ليشغل حيز البياض الملحوظ والملفت

للانتباه على صفحة مخطوط (ب.ح) والذي يظهر حسب تكهني أن ناسخ مخطوط (ب.ح) قد نسي ذكر اسم المؤلف إما سهوًا منه، أو تأجيلاً ليكتبه بحرف منمق وحبر من لون آخر، وهو ما جعلني أتكهن كذلك أن ناسخ مخطوط (ب.ح) الذي هو أحمد زروق العنتري القسنطيني كان يعتمد في نسخته على نسخة (ز.س.خ) لأسباب عدة أذكر منها:

١- كون أحد الملاك السابقين لنسخة (ز.س.خ) هو ابن الفقون وهذا اللقب هو
 لإحدى العائلات القسنطينية المشهورة والمجاورة لعائلة أحمد زروق العنترى.

٢- إن ناسخ مخطوط (ب.ح) اعتمد الطريقة ذاتها في رسم العناوين والملاحظات
 البارزة المعتمدة في مخطوط (ز.س.خ).

٣ - كما يؤكد تصوري هذا سقوط بعض الكلمات وترك مكانها شاغرًا في مخطوط (ب.ح) من نسخ أحمد زروق العنتري الذي لا يعني سهوًا منه لكن لوجودها باهتة أو غير مفهومة أو تعرضت للمحو والتأكل في مخطوط (ز.س.خ) الأمر الذي يجعلني أرجح أن الأصل المعتمد في مخطوط (ب.ح) يمكن أن يكون (ز.س.خ) وهو احتمال كبير يؤكده أيضًا قرب الشقة بين موقعي المخطوطتين، وهو ما يرجح كذلك وجود النسخة الأصلية (ز.س.خ) أولاً بقسنطينة ثم انتقالها إلى زاوية سيدي خليفة، وهو ترجيح يدعمه ما أدلى به أحد أفراد عائلة ابن الشيخ الحسين قائلاً: إن مكتبتهم اعتمدت في تزويدها بالمخطوطات على شراء مكتبة عائلة ابن الفقون الرؤساء البارزين والمشايخ الحاكمين في مدينة قسنطينة أيام الحكم العثماني التركي، كما يعتبرون حسب المصادر التاريخية (ابن العطار مثلاً) الحلفاء الرئيسيين للعثمانيين الأتراك، ومن هنا يكون من المرجح أن مخطوط (ز.س.خ) هو أقدم من مخطوط (ب.ح) الذي استنسخه الشيخ أحمد رووق العنتري عام١٩٧٩ه من ما فيها اسم ناسخها. ولو تدبرنا مليًا في مخطوط (ز.س.خ) أتلفت وربما ضاع فيها اسم ناسخها. ولو تدبرنا مليًا في مخطوط (ز.س.خ) أتلفت وربما ضاع فيها اسم ناسخها. ولو تدبرنا مليًا في

#### الصفحة الأولى من المخطوطتين لتجلت لنا الملاحظات التالية:

ا- يظهر أن الصفحة الأولى من مخطوط (ز.س.خ) قد تعرضت لما يشبه الترميم مما تسبب في إخلال في توازنها، فيبدو أن ورق المخطوط الأصلي اعتمد على خلفية بيضاء قصد تقويتها ولما تأكلت هذه الأخيرة انجر عنها ارتباك واضح في تسلسل الكلام وخاصة في رأس الصفحة، إذ نجد مسجلاً تحت البسملة بالخط البارز والمذهب: قال عبدالله الراجي [ثم ينقطع التواصل بين حرف الجيم والياء] عفوه [ثم نجد حرف عين وبعده يحصل التأكل] ثم يدخل بين السطر الموالي المتمم لما سبق ذكره لأنه مسجل بنفس الحرف المذهب لنجد قبل تمام هذا التسلسل علي بن عبدالرحمن بن هذيل الـ [وينقطع تسلسل الكلام نتيجة التأكل] ويظهر أن التتمة هي «فزاري».

تحت هذا السطر تأتي بقية السطر الأول المذهب بعد الانقطاع ليبقى... الله تعالى لما يحبه ويرضد [ثم يأتى الانقطاع] وأعتقد أن التتمة هي ويرضاه.

ومن هنا يبدو لي أن عملية الترميم البدائية غير الحرفية التي لحقت بالصفحة الأولى قد أخلت بشكل واضح في تسلسل التقديم الذي كان من الممكن أن يظهر فيه اسم المؤلف علي بن هذيل بين تَتِمَّة الشطرين الأولين المذكورين الأمر الذي دفع بناسخ مخطوط (ب.ح) الشيخ أحمد زروق –ربما– إلى إغفال ذكر اسم المؤلف في نسخته لأن الطريقة التي رسمت بها الحروف في الصفحة الأولى من مخطوط (ز.س.خ)، والترميم الذي أخل بتواصل مدلولاتها جعل الناسخ أحمد زروق –ربما– يعتريه الشك أو الالتباس أمام اسم مؤلف المخطوط. من هنا نجده يغفل ذكره في نسخته لأنه كان غير متأكد وغير عارف بحقيقة هذا الاسم فعمد إلى ترك بياض مقصود، أو كما ذكرت سابقًا ربما كان نتيجة سهو منه أو كان قصده تسجيله بحروف مغايرة منمقة وبلون آخر، والله أعلم...

٤- قراءة شكلية في مخطوط بو منجل حمادي (ب.ح):

هذا المخطوط هو ملكية بو منجل حمادي والذي سوف نرمز له من الآن فصاعدًا

بهذين الحرفين (ب.ح).

ب: بومنجل.

ح: حمادي.

هذا المخطوط يبدو من خلال مظهره الخارجي أقرب عهدًا بنا من سابقه وميزته أنه معروف تاريخ استنساخه، ومن قام بأمر هذا الاستنساخ حيث نجد في صفحته الأخيرة وبالتحديد في الأسطر الأخيرة المقولة التالية: ص١١٨«...تم الكتاب المبارك، بحمد الله وعونه، وحسن توفيقه على يد كاتبه الفقير المجتبى أحمد زروق بن محمد العنتري أواسط شهر الله المعظم رجب الأحب عام١١٧٩هـ ١٧٥٩/م» أي أنه يبلغ من العمر حاليًا ٤٤٢سنة.

أما شكل هذا المخطوط الخارجي فهو من الحجم المتوسط ٢٠/٤/سم مجلد تجليدًا أنيقًا مطرزًا بالحفر على الجلد الأحمر المشرب بالسواد، وجاء عنوان المخطوط في ص٤ حيث يقول مؤلفه «وسميته فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار»، وكتب هذا المخطوط بخط مغربي أنيق غاية في الدقة والأناقة والجمال مما يدل على براعة الناسخ المحترف حيث توازن عدد الأسطر في كل صفحة بدون إخلال يذكر بمعدل ٢٥ سطرًا في كل صفحة جاءت لتغطي مساحة مكتوبة من ١٤/٨سم أي بمعدل سطرين في كل سنتميتر واحد تقريبًا، ونظرًا لهذا التوازن في عدد الأسطر من أول صفحة إلى أخر صفحة يمكن بسهولة استخراج عدد أسطر المخطوط كاملة حيث تقدّر كالآتي: ١٨١٨×٢٥ = ٢٥٠٠سطرًا. كتبت كلها بالقلم الرقيق ما عدا العناوين وبعض المفردات الدالة على البدء أو الاستئناف، وكذلك المراوحة المستمرة خلال المخطوط بين عبارتي فكاهة ومذهبة، وقد تفنن الخطاط الناسخ في استعمال الألوان التي تراوحت بين الأسود والأحمر، وما يلفت الانتباه أيضًا هو أن الناسخ عمد إلى رسم الفواصل بالأحمر ضمن السياق، كما عمد أحيانًا إلى تأطير بعض الصفحات بالخط الأحمر، وبالتالي فمخطوط (ب.ح) في غاية الإتقان، ويبلغ درجة تمكن من اعتباره تحفة فنية رائعة وهو ما يجعل منه نسخة خطية نادرة.

أما عيب هذا المخطوط الوحيد فهو انعدام ذكر مؤلفه في الصفحة الأولى حيث نلاحظ في بداية الصفحة الأولى تحت البسملة فراغًا أبيض يقدر بمساحة ٤٠ سنتمترًا مربعًا نفترض أن الناسخ كان قد هيأها لزخرفة اسم المؤلف، أو أن السهو وعدم وضوح اسم المؤلف في النسخة التي اعتمدها قد حال دون استكمال هذا الشرط الضروري، وقد سبق وأن شرحنا صعوبة فهم اسم مؤلف مخطوط (ز.س.خ) التي من المحتمل أن يكون هو الذي اعتمده الشيخ أحمد زروق بن محمد العنتري لأنه كما سبق وأن وصفناه قد اعتراه بعض الخرم مما انجر عنه ترميم غير متقن أخل بترابط أجزاء اسم المؤلف ولقبه وكنيته وهو الاحتمال الذي أرجحه...

من كل ما سبق ذكره يمكن أن أقول إن مخطوط (ب.ح) هو أقرب إلى عهدنا من مخطوط (ز.س.خ).

٥- القيمة العلمية لمخطوط « فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار، لابن هذيل:

هذا المؤلف في رأيي هو من بين أخر مصنفات علي ابن هذيل حيث تكشف كل القرائن التي سبق وأن أفضنا فيها القول إنه ألفه وقد تجاوز الستين من عمره وبالتحديد عام ١٣٩٠م لذا جاء هذا المصنف مغايرًا لتصانيفه السابقة التي غلبت عليها نبرة الوعظ والإرشاد وإيقاظ همة الأمة وحث السلاطين على تبني فريضة الجهاد والإعداد لعدوهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، الأمر الذي جعلنا، وجعل غيرنا من أمثال الفرنسي لويس مرسييه يرجح عدم إقبال الغرناطيين على مثل هذه المؤلفات التي شحنها ابن هذيل بمحفوظه الهائل من سير السلف والشعوب الغابرة وما توالى عليها من عواقب كانت وخيمة النتائج.

من هنا يبدو لنا أن ابن هذيل كمن وعى درس الإعراض عن بضاعته العلمية، الأمر الذي جعل اسمه غير متداول في مظان مصادر التراجمة والمحققين من أبناء عصره، أو ممن جاء بعدهم، ويكفي دليلاً على ما نقول اختفاء اسمه من مدونة ضخمة عن تراث الأندلس كالتى أنجزها المقرى التلمساني والتي أتى فيها على الرطب واليابس من أثار

الأندلس والأندلسيين، لكنه لما وصل إلى على ابن هذيل صاحب التصانيف العديدة اكتفى ببيتين من شعره يحملان نبرة الضراعة والتوسل لاستجداء الرحمة من السلطان الغرناطي محمد الغنى بالله، ولم يذكر شيئاً أخر يمس تفاصيل حياته أو مشاركته الفكرية في أوساط مملكة غرناطة... قد يكون المقرى معذورًا في ذلك لأنه لم يتمكن من الحصول على ما يعرُّفه بهذه الشخصية جراء تجاهل المعاصرين لابن هذيل ومكانته، لكن نعتقد أن مصنفات ابن هذيل العديدة لا يمكن إلا أن يكون قد وصل منها، ولو النزر القليل، إلى جمَّاعة مثل المقرى أو غيره، وبخاصة أنها اشتملت على موضوعات لها هوى في نفس رجل كالمقرى ومن على شاكلته، فهي تتحدث عن الإعداد للجهاد، وفنون الحرب والقتال، وعن سير النبلاء والصالحين والخلفاء الراشدين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم، بل يذهب ابن هذيل أبعد من ذلك فهي تتحدث كثيرًا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومغازيه ونشر دعوته، كما تحدثت عن فلسفات الأمم الغابرة وحكمها من أمثال الهند والفرس واليونان، فابن هذيل لم يترك في باب السياسة مثلاً مجالاً إلا وطرقه، وتكفى النظرة العابرة في مؤلفه «عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة» حيث نجده لم يترك بابًا من أبواب صيانة الملك والحفاظ عليه إلا وطرقه، كما أنه لم يترك بابًا من أبواب الفروسية والجهاد والمجالدة إلا وأحاط بها علمًا في كتابه «تحفة الأنفس» أو «حلية الفرسان». ودون أن يتخلى - طبعًا - عن علوم أخرى كالفقه والحديث والبيطرة وما إلى ذلك. فهل يعقل أن كل هذه المؤلفات لم تصل إلى أيادي الباحثين والتراجمة وجمَّاعة الكتب والمصنفين؟

المهم أن علي ابن هذيل صاحب «فكاهات الأسمار» نرى أنه توقف البحث من حول أعماله منذ سنة ١٩٩٢م، وبعد هذا التاريخ ظلت البحوث العلمية من حوله تراوح مكانها وتنعته بالنعوت ذاتها التي ألصقها به القنصل الفرنسي لويس مرسييه، وإلى غاية١٩٩١ نجد المستشرق الإسباني فرانثيسكو رويث خيريلا يكرر على مسامعنا تلك المعلومات الجديدة القديمة مدرجاً كغيره ابن هذيل في خانة المتعصبين والمهووسين بالرغبة في إذكاء أوار الجهاد الذي اصطلحوا على ترجمته منذ مرسييه إلى يومنا هذا «بالحرب المقدسة»

وهو اتهام خطير وترجمة فيها كثير من المجازفة حسب رأينا؛ لأن ترجمة الجهاد في الإسلام لا يعادلها الحرب المقدسة ذات الإيحاء المسيحي الصليبي.

لكن ما يهمنا في هذه المناسبة السعيدة هو ضرورة إعلان الاحتفاء بهذا الاكتشاف المفرح الذي به تم تخطي عتبة البحّاثة لويس مرسييه وانفتاح كُوّة جديدة للأمل يسلط من خلالها ضوء جديد على شخصية على ابن هذيل المظلوم من طرف عصره وحتى من طرف الباحثين الذين تناولوه بشيء من الحساسية المبالغ في تقديراتها. إننا اليوم نصافح المثقفين والباحثين بوجه أدبي جديد اسمه على ابن هذيل تشرق من ملامح مصنفه البهجة والحبور، ويتناول غوايات النفس المطمئنة واللوامة والأمارة بشيء من «فكاهات الأسمار ومذهبات الأشعار والأخبار» متنقلاً بالقارئ في حدائق المعرفة الإنسانية وما انطوت عليه من ظلالات وغوايات بدون أدنى حرج أو حاجز، إذ نراه يعطي لنفسه حرية التقصيني لنبش في أعماق ثنايا الأدب المسكوت عنه شأنه في ذلك شأن سلفه صفوان بن إدريس في كتابه المتميز: «زاد المسافر وغُرَّة مُحيًا الأدب السافر.»

إن ابن هذيل في كتابه الجديد يظهر في صورة الأديب الطُلعة الذي ألم بأطراف الأدب العربي من مشرقي إلى مغربي إلى أندلسي حيث أحاط علماً بما يزخر به هذا التراث وآلى على نفسه أن يستجيب لدواعي منهجيته التي رسمها في مقدمة تأليفه، أي التراث وآلى على نفسه أن يستجيب لدواعي منهجيته التي رسمها في مقدمة تأليفه، ولا أعلن عن الخطوط العريضة مفتتحاً ذلك بقوله: « ...وله أبواب لئلا يسئم من يطالعه، ولا جرم أن المعنى الواحد إذا تكرر يمله سامعه فمزجت الحكايات بالأشعار، والأشعار بالحكايات وقصدت بذلك مناهضة الطباع بقراءته، واستجمام النفوس الأبيّات بعد أن قدمت مقدمة في الأدب والشعر والخاتمة إن شاء الله في الألغاز والتصحيفات وما يتعلق بذلك من النظم والنثر وسميته بفكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار.» هكذا يحدد علي بن هذيل منهج كتابه الذي يبدو من خلال كلمات التقديم أنه كتب المقدمة بعد أن أنهى الكتاب شأنه في ذلك شأن المؤلفات التي يضطلع بإنجازها الباحثون حتى يومنا هذا، كما يؤكد في هذا المفتتح وقت تصنيفه لهذا الكتاب والغاية المرجوة من وراء ذلك قائلاً: «...

وإني لم أصنفه إلا خدمة لمقامه اليوسفي وتقربًا لسلطانه الأشرف النصري» ففي هذه الجمل القصيرة من الدلالات الكامنة ما يجعلها تكشف لنا تاريخ تصنيف الكتاب والغاية المرجوة من ورائه، فهو يؤكد بوضوح لمن صنف هذا الكتاب، فهو لمقامه الكريم اليوسفي، وكما ذكر في البداية «لمولانا أمير المسلمين المستغني بالله أبو الحجاج» ويعني بذلك كما نعرف يوسف الثاني الذي حكم ما بين١٩٣١–١٣٩٢م وبالتالي فتاريخ تصنيف هذا الكتاب لا يمكن أن يكون قبل، أو بعد هذين التاريخين، ثم إن الفائدة المرجوة من هذا التصنيف المرفوع إلى جناب السلطان النصري هي غاية لم يخفها ابن هذيل، بل تجرأ على الإفصاح عنها في قوله: «... خدمة لمقامه الكريم اليوسفي وتقربًا لسلطانه الأشرف النصري» مما يوحي برغبة واضحة من قبل ابن هذيل سواء للانخراط في خدمة السلطان أو مواصلة هذه الخدمة.

هكذا افتتح علي ابن هذيل مؤلفه، لكنه جاء هذه المرة غير جاد في محتواه، وغير ملقن للدروس إلى من سواه كما كان الشأن في مؤلفاته السابقة، بل ما طغى على نبرة هذا المصنف هو لغة الهزل والفكاهة والعزوف عن التقشف ومجاهدة النفس الأمارة وكأني به بعد طول العمر، وسبر أغوار المجتمع الغرناطي، وسيرة سلاطينه ووزرائه وعلية قومه جعلته مجبراً على السير في ما يتناسب والمجرى العام للتيار... فالغرناطيون وحكامهم تحكمهم رغبة جامحة إلى العب من ملذات الدنيا والتمتع بمفاتن مملكتهم والانكباب على خدمة أرضهم وتوشيحها بالزرع والضرع والجنات المعروشات، مع الإتقان المفرط لقصورهم الجميلة ودورهم وقراهم البيضاء وسط الخضرة التي كثيراً ما باهى بها كاتب كابن سعيد القلعى قرى المشرق.

إن ابن هذيل بعد أن بلغ من العمر عُتيًا ثاب إلى رشده، أي إلى واقعه، وهاهو يخاطب الغرناطيين في كتابه هذا بما تهوى أنفسهم وتستحسنه أذواقهم ومسامعهم فما كان منه سوى أن حشد لهم من محفوظه الغزير وقراءاته الواسعة في التراث العربي ما

يبهج القلب ويشرح الصدور ويدرأ عن النفس كدر الخمول وعواقب المخاطر التي تخيم على عرش الإمارة الغرناطية المحاصرة بالعدو والمؤامرات الداخلية.

لقد جاء كتاب ابن هذيل فكاهات الأسمار بمثابة التسلية المريحة من الهموم عند احتضارها، فقد أراد منه مصنفه كما قال:الخروج عن المألوف سواء من حيث عادة تبويب الكتب أو الإصرار على الدوران حول لازمة الموضوع مما ينجر عنه أحيانًا الملل والكساد، وهو ما تحاشاه ابن هذيل في مصنفه هذا فراح يراوح بين الجدِّ والهزل، الجدُّ الذي تعكسه مُذْهَباته والتي هي بمثابة خُلاصات من تجارب إنسانية تتفق على مضامينها الأجناس البشرية بمختلف أعرافها ومعتقداتها ويتقبلها عقل العاقل ونزق الجاني.

وجاء الهزل ممثلاً في تلك الفكاهات الطريفة التي لا تمُجُها الأسماع ويتضاعف حسنها واستساغتها كلما كُررت أكثر فأكثر، ولكي يوفر ابن هذيل مثل هذه الأجواء المريحة عمد إلى استحضار مادة القول الشعري كجنس أدبي محبب للنفوس لأن فيه كما يقول ترويح لأرواح ومستباح حتى من طرف العقيدة الإسلامية، بالإضافة إلى كونه من الأنواع الأدبية التي استهوته منذ أن كان يافعاً حيث يقول: «وإني كنت في عنفوان الشباب وزمان الارتسام في الكتاب مائلاً إلى درسه وحفظه وتحصيله إلى أن تحصل لي منه جملة مقطعات في معان مختلفة وأغراض منوعة».

هذا الكلام الأخير فيه دلالة على تعاطي ابن هذيل لقول الشعر منذ زمن مبكر في حياته إلا أن ما تبقى لنا من هذه الأشعار هي مجرد نتف قليلة ذكر بعضًا منها في مخطوطه هذا وتدل على شاعرية متواضعة لابن هذيل.

ووفاء لمنهجه نجده يختم كتابه بمجموعة من الطرف النادرة والجديدة في ميدان الأدب العربي وهي مادة الأحاجي والألغاز والتصحيفات وما يتعلق بذلك من نظم ونثر فيكشف للقراء، لأول مرة، عن هذه الطاقة الغرناطية الإبداعية التي وجدت في هذا النوع من الإبداع درءًا للملل وترويحًا للنفس واستنهاضًا للطبع والذكاء.

لكن ما يمكن أن نختتم به هذا التقديم هو الإشادة بالموسوعية المعرفية التي يتمتع بها علي ابن هذيل مع أمانته العلمية الصارمة التي مكنتنا ونحن نحقق كتابه من إعادة ما يناهز الثمانين بالمائة من مادة كتابه إلى أصولها تقريبًا، كما كشف لنا مرات أخرى عن موهبة أدبية وحس نقدي نفاذ في عملية الانتقاء التي شملت معظم عصور التراث العربي وبخاصة عصور ازدهاره سواء في المشرق العباسي أو الأندلسي المغربي، فقدم لنا جملة من الإبداعات الأندلسية التي يكشف عن بعضها لأول مرة، وهو ما سيسمح للدراسات الأندلسية بالاستفادة من هذا الاكتشاف العلمي الجديد الذي نقدمه للقراء، مع إعلان حرصنا أننا سعينا قدر المستطاع لإخراجه في أحسن صورة تليق بمكانة ابن هذيل صاحب الثقافة الموسوعية وأحد رواد التراث الأندلسي الذي زان صفحاته بمؤلفاته المتميزة التي كانت محل عناية من طرف الباحثين الغربيين على وجه الخصوص، مما يدل على ما تحتويه من قيمة تضاف إلى الرصيد الإنساني.

#### الهوامش

- ١ ابن الخطيب: الإحاطة، ج٤، ص٣٩٠.
- ٢ ابن الخطيب: الإحاطة، ج٤، ص١٩٥ ١٩٥
  - ٣ ابن الخطيب:الإحاطة، ج٤، ص١٩٥٠.
  - ٤ ابن الخطيب: الإحاطة، ج٣، ص٥٣٨.
  - ٥ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، ص٤٩٩.
  - ٦ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، ص٢٥٥.
    - ٧ ابن الخطيب: الإحاطة، ج٣، ص٥٣٨.
- ٨ المقري: نفح الطيب، ج٢، ص٢٢٦، ٣٧٦، ٥٠٦، ٥١٠.
  - ٩ المقري: نفح الطيب، ج٤، ص١٩.
  - ١٠ ابن الخطيب: الإحاطة، ج٣، ص ٥٣٨.
- ١١ المستدرك من الإحاطة: تحقيق عبدالسلام شاقور، ص٢٠٥، ترجمة رقم٢٣٤.
  - ۱۲ نفسه: ص۲۳۰.
  - ١٣ ابن الخطيب:: الإحاطة، ج٤، ص٨٨-١٠٠
  - ١٤ ابن الخطيب: الكتيبة الكامنة، ص١٤٩ -١٥٢.
  - ١٥ ابن الخطيب: الكتيبة الكامنة، ص١٤٩-١٥٢.
    - ١٦ المصدر نفسه: ص٢٧٢-٢٧٤.
    - ١٧ المصدر نفسه: ص١٢٨-١٣٤.
    - ١٨ ابن الخطيب: الإحاطة، ج١، ص٥٣٢-٥٣٧.
      - ١٩ ابن الخطيب: الكتيبة الكامنة، ص٢٨٣.

- ٢٠ ابن الخطيب: الإحاطة، ج٤، ص١٩٤.
  - ٢١ المقري: نفح الطيب، ج٤، ص١٩.
- ٢٢ المراكشي: الذيل والتكملة، السفر الخامس، القسم الأول، ص٢٨٢، ترجمة رقم٥٦٦.
  - ٢٣ ابن الخطيب: الإحاطة، ج٣، ص٢٠٠. . . كان هذا الأديب حيًا عام٧٦٠هـ
    - ٢٤ ابن هذيل: عين الأدب والسياسة، ص٩٣.
      - ٢٥ ابن السماك: الزهرات المنثورة، ص٢٧.
    - ٢٦ ابن الخطيب، الإحاطة، ج٢، ص١٨١-١٨٦.
    - ٢٧ ابن الخطيب: الإحاطة، ج٢، ص٣٠٣-٣٠٣.
      - ٢٨ ابن السماك: الزهرات المنثورة، ص٢٧.
      - ۲۹ ابن هذيل: حلية الفرسان، ص٢٦–٢٤.
    - ٣٠ ابن الخطيب: الكتيبة الكامنة، ص١٣٤-١٣٥.
    - ٣١ ابن هذيل: عين الأدب والسياسة... ص٢٦٤.
      - ٣٢ مخطوط (ب.ح) ص٢٠.
      - ٣٣ ابن الخطيب: الإحاطة، ج١، ص٥٠١.
        - ٣٤ المقرى: نفح الطيب، ج٤، ص١٩.

\*\*\*

الواعنة الرئي

الصفحة الأولى من مخطوط (ب. ح)

الصحفة التي يذكر فيها المؤلف، المهدى إليه في المخطوطة (ب. ح)

كان ما مُعل عَل بينم (م) (فيم (فيليل بين اوع سيد اوع سيدل وان ازة عام أو وُضُوهَا عِمَا كُرْمِقِيرٌ أَمِسْرُوهَا وَانْ الْعَيْنَا حَرْفِيمُمْ أَوْكِ وَ وصفية البلغ معز وامله ٤ ١٤ عسري المؤلسة وان فلستر معر تصييمه كأي بيناً لبند (اوَلَمَانُ وَلَنْ عَنْفَ مَالَاعَنِينَ مِنْ مَعْرِقُلُمُ لَمَ كَنَاكُمْ مَلِمَ مِالْعَبِّلُ مِ امةً وم مسلك على وع قدا والم فنم وكان لعسك بدا فلم عكالم ما زالت السَعَلَى لَهُ اللهُ مُعَلِم مِن الموادي العالم الله ما الله م يرَبِهُ والسَّلامُ كلامُ عَلَيهُ وَمِثْ إِسْتِرُاكُنْ الْمَارِ كُلْمَ والمنملاطة تعيين العير وطوله والاواكاء والنوالع والنوال فيدو ٥ من هذا الهاي موطر النه علي من ومولانا و العندم مانسعام وو الحساب. المنغزم فغل الوزاد المتربة على الدالعز وسرر العغلى والرمع واج ولابدار مواجادم كاهدار وسيوم ولانطر موالرعا لجزه عرم مولاها وكا مُنطَان ، وهام الواجي من عاليم إلى مان منبي اوج العلوم واهلها ، ومُعين مَا ﴿ الْعُ عِلَهُ عَلَمُهُ عَمِ مِنْ مُورُولُهُ وَلَعِم (المُسْتَمَرُ الْوَقَاعُ وَوَالْعَيْثُ العِنتُ العَاج و مولانا السقي بالنَّد الم المثلِّر العاج . إن لقلما النع يده والدافية الخررجييرة رحوان النع عليه أجعر الله ترج بريات البيسكر، واحتا مال عنا يرابان عيهم، وغلل ديسيُوكِم رفال الكيار ، وارغم معلم النوي للعظرة والشكر على الدين سعيم والعزي للسكرن والغلى امرى ونطيم مواصل دروعلى يداسمه وَادِعْ عَيْلِكُمُ مِكُلِرِمِمُ لَيْ فَقَ مَا مِنْ فِلَا عَلَيْم ونب لَيْل إميروع عَفِيب الرَيْنَ الرِّبُو و إلْمِعِكُمُ إِنسِير ﴿ الرَّائِكُونِمُ و وَشَرٌ عَمْمُ بِعَلَمِلِمِ وَافِهِ لِفِي أَرْاوِلِيَّالِمِهِ ، لِإِمَالِيهِ ، الله عِبِ الراعير والم وُعُولاَكِ الراعير والم وُعُولاَكِ ا إن الحريبَة رَبِ العلامِرِ ، تسبه مِّ التلاع البار كا بِحراليَّه وعويتُ وهُنْ زَوْمِهِم على مِن كَانِهِ العِنْسِ العِنْسِ العِنْسِ على مِن حِمَّر العِنْسِ وَيَ اوراسط منهر القرالمقع جب والمصاه ٢٠٠١ إلى فرم لع ته ما

الصفحة الأخيرة من مخطوط (ب .ح) أين يذكر اسم الناسخ «أحمد زروق العنتري»

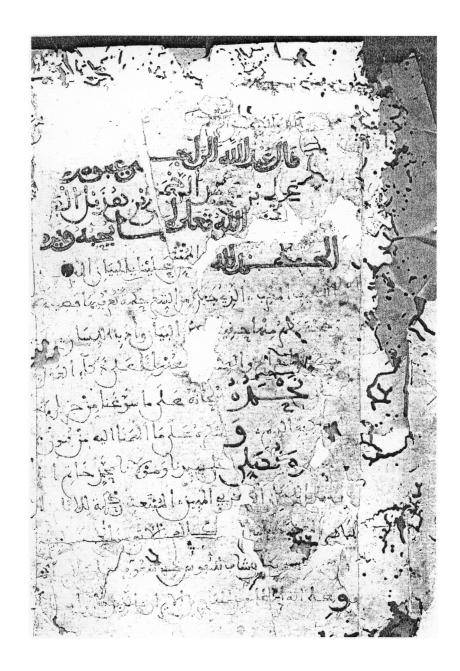

الصفحة الأولى من مخطوط (س . ز. ح)



الصفحة التي يذكر فيها المؤلف، المهدى إليه في مخطوط (س . ز. ح)



الصفحة تحمل عنوان مخطوط (س . ز. ح)

مَا النَّهُ عِيمَا الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَا

الصفحة الأولى من خاتمة مخطوط (س . ز. ح)

# فكاهات الأسمسار ومذهبات الأخبار والأشعار





#### صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

(قال عبدالله الراجي عفوه [ ]علي بن عبدالرحمن بن هذيل الفزاري [ ] الله تعالى لما يحبه ويرضاه) (۱). الحمد لله الممتنّ علينا بالبيان المُعْرِب، اللطيف المُعْرِب، الذي جعل من الشعر حكمة (۱) يُعرف بها فضيلة [ ] (۱) وحجّة تظهر منها حقيقة [ ] البيان وأدب اللسان، وجودة القرائح والفطن [ ]عنواناً على ذكاء العقل في الجنان، نحمده سبحانه على ما سوّغنا من جزيل [ ]الواكفة الدِّيم (١) ونشكره على ما ألْهَمَنَا إليه من فنون، ونصلي على سيدنا ومولانا محمد خاتم [ ]باللسان العربي المبين، المبتعث رحمة للأنام [ ]وعلى آله كلام الآتي بالحكم البديعة [ ]شاف للنفوس ذي شفوف (١) (٥) على كلام [ ]وعلى آله الطاهرين الأبرار الذين فازوا [ ] والبدار (١) (١) من أصحابه الأنصار الذين لهم مزية

<sup>(</sup>١) هذا السطر الموجود بين القوسين في مخطوط ( ز. س. خ ) ص١ لا وجود له في مخطوط (ب.ح) مما تعذر علينا معرفة صاحب المخطوط قبل العثور على مخطوط (ز.س.خ).

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله ( الله عبد الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا » انظر: دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني، ص٥٦. ولعل هذا الحديث الشريف مصدره حادثة عمروبن الأهتم حيث يُروى » أن عمروبن الأهتم كان بين يدي رسول الله (ص) وقد ساله عن الزبرقان بن بدر فأثنى خيراً فقال: مانع لحوزته، مطاع في أنديته. فلم يرض الزبرقان بذلك وقال: أما أنه قد علم أكثر مما قال ولكن حسدني لشرفي... فأثنى عليه عمرو شراً وقال: أما لئن قال لقد علمته ضيق الصدر، زمر المروءة، أحمق الأب، لئيم الخال، حديث العهد بالغنى. ثم قال: والله يا رسول الله ما كذبت عليه في الأولى، ولقد صدقت في الآخرة، ولكن أرضاني فقلت بالرضى، وأسخطني فقلت بالسخط، فقال الرسول (ص): « إن من البيان لسحرا. » انظر: العمدة لابن رشيق، ص ١٧٢

<sup>(</sup>٣) كل بياض بين معقوفتين في هذه الصفحة والصفحة الموالية، وعددها ١٤ بياضًا فهو إما بياض في الأصل أوبسبب خرم في المخطوطة بين المخطوطة بين (رس.خ) و(ب.ح) تتفقان في هذا الشان مما يجعل الاعتقاد يرجح أن أحدهما قد نقل عن الآخر، وهو احتمال يقويه وجود المخطوطة بي منطقة واحدة، وهي منطقة قسنطينة في الشرق الجزائري وضواحيها، كما نرجح أن ناسخ مخطوطة (ب.ح) أحمد زروق بن محمد العنتري قد اعتمد في نسخه لمخطوطته مخطوطة (زس.خ) وذلك نتيجة التباين الواضح على شكل المخطوطة بين منسخة أحمد زروق قريبة العهد نسبيًا.

<sup>(</sup>٤) الديمة: مطر يكون مع سكون، ويقال الذي لا رعد فيه، جمع ديم، ج ١٢، ص: ٢١٣. الواكفة: من وكف وكفًا ووكيفًا ووكوفًا، وكف: سال، وسحاب وكوف إذا كانت تسيل قليلاً قليلاً، ج ٩، ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) المؤشر عليه بعلامة الاستفهام عبارة غير مفهومة في المخطوطتين.

<sup>(</sup>٦) المؤشر عليه بعلامة الاستفهام عبارة غير مفهومة في المخطوطتين.

الإيواء والإيثار. وكل منهم يجلِّي في ميدان الفصاحة، ويتميز بالذكاء والرجاحة، ويُقتدى به في العلوم، ويؤثر عنه شذور المنثور والمنظوم، رضوان الله عليهم أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعدُ؛ فإن الأدب [ ] والعلم، وعلم النبل والفهم، ومنتحله بالانطباع موصوف، وبفضيلة الطبع معروف، وصاحبه حُلُو الشمائل والصفات، وحامله مرعي الوسائل والموات، وزخاريفه محبّبة للقلوب، والإسهاب فيها ساحرٌ خلُوب، لكن للنظم في ترويح الأرواح [ ]بديع وهو في السمع أوقع، وللحفظ سريع، وإني كنت في عنفوان الشباب وزمان الارتسام في الكتَّاب [ ]تحسينه وتفضيله، مائلاً إلى درسه وحفظه وتحصيله إلى أن تحصلً لي منه جُملة مُقطَّعات، في معان مختلفة وأغراض منوَّعات (١).

وكان مولانا أمير المسلمين المستغني بالله أبوالحجَّاج<sup>(۲)</sup> بن مولانا أبي عبدالله محمد ابن مولانا أبي الحجاج يوسف بن مولانا أبي الوليد بن نصر المنصور والظافر الرشيد الطاهر، المأمون المرتضى، حسام الملة المنتضى، شمس الكتائب، وبدر المواكب، ذوالخلافة العكيَّة، والإمارة السنيَّة، والبأس المبين، والحلم الرصين، والجود العام، والفضل التام،

<sup>(</sup>٢) هذا رسم بياني للأسرة النصرية منذ مؤسسها محمد بن يوسف الأول الملقب بالشيخ عام ١٢٣٧م إلى غاية يوسف بن محمد بن يوسف الثاني الملقب بالمستغني بالله والذي حكم ما بين ١٣٩١-١٣٩٢م وهو الذي يعنيه ابن هذيل من خلال الاهداء المحه لحلالته.

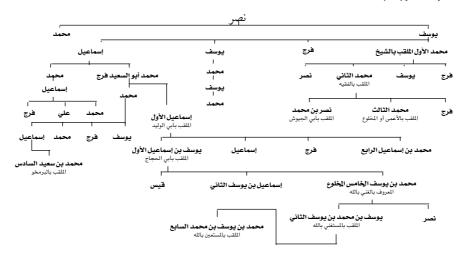

<sup>(</sup>١) يفهم من هذه الإشارة أن لابن هذيل بعض الأشعار قالها في زمن الشبيبة أو أنه كان يقرض الشعر أيام الشباب.

والسبِّير الحميدة، والآراء السديدة، والمناهج الصالحة، والمكارم الواضحة، والشبِّيم الكريمة، والآلاء العميمة، والمناقب الفاضلة(١) [ ] الكاملة، والمآثر الشريفة، والمناسب المنيفة، والمواهب الجزيلة، والأيادي الجليلة، والفصاحة البارعة، والآداب الجامعة، والتفنن في العلوم، والحفظ لكثير من المنظوم، معدن الشرف الذي سبكت مكارم الأنصار (٢) من حليه، وحسْبُكَ من سند شرف سعد بن عبادة (٢) رضى الله عنه يندرج في طيه، قد خصّه الله تعالى بتمام المحاسن وكرم الشمائل، وشرف المناسب، وكمال الفضائل، والاستيلاء على معانى المعالى، والاستحقاق للثناء، والمدح المتوالى، وأُتلف به شمل كان في حيز الشعاع، وانتظم به أصل كان في قبضة الضياع، وشمخت الهمم بخلافته حتى بلغت الكواكب، وسمت واتصلت بالنجم الثاقب، وصار حبه ديدن(٤) العباد، والانقياد له شيمة سالك الرشاد، والقلوب بأنواره تتوهج، والعيون لرؤياه تتبرّج، والخلافة به كمقلة صحبت وسنا، أَوْوًّا (٥) من ألف سكنا، سيف مسلول على المعاند، وسجف مسدول على المعاهد، قد سوَّغَنا الله من إحسانه نعَما، ومن شيم سلطانه العزيز حلماً وكرما، ومع هذا فإنَّهُ أيَّدَهُ الله محيى رسم الآداب، ومقيم أُودَ أهله ذوى الألباب، يكنفهم بحياطته، ويحضهم بفواضل كرامته وعنايته، فحططْت بضاعتي بساحته، ورغبت في فيض الندي من راحته، لعلْميَ أنَّها تهز للارتياح عطفه، وتُنيلني إن شاء الله برّه وعطفه، وألّفت له هذا التأليف العجيب الأسلوب والمهيع، (٦) اللطيف المعانى المليح المنزع، ولم أحفل بقول القائل وكلام الأوائل: «الإنسان في

فمن يك عنًا معشر الأزد سائلاً

فإنا بنوالغوث بن بنت بن مالك

وزید بن کهلان الذی شاد مجده

بنوه دراريُّ النجوم الشوابك

(انظر: أخبار العصر، ص١١٣-١١٤.)

<sup>(</sup>١) هناك بياض في المخطوطتين.

<sup>(</sup>Y) بدأ ابن هذيل يشير إلى نسب سلاطين غرناطة ملحقاً إياهم بنسب الأنصار، وهم كما نعرف ولد الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة العنقاء... وهم المشار إليهم في قول شاعرهم حسان بن ثابت: (طويل)

<sup>(</sup>٣) سعد بن عبادة: هو من الخزرج، وهو ابن دليم بن حارثة، وكان سعد في الجاهلية يكتب بالعربية، وكانت الكتابة في العرب قليلة، وكان يحسن العوم والرماية، ومن أجل ذلك سمى الكامل. (انظر: أخبار العصر، ص١٠٢.)

<sup>(</sup>٤) ديدن العباد: أدب وعادة.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل ولعلها أوى.

<sup>(</sup>٦) هاع الشيء يهيع هياعاً، اتسع وانتشر، وطريق مهيع واضح واسع وبين، وجمعه مهايع.

فسحة من عقله، وفي سلامة من أفواه الناس ما لم يضع كتاباً أويقل شعرًا(١). قال حسان بن ثابت<sup>(۲)</sup>: [البسيط]

وإنما الشعر عقل المرء بعرضه

على البريّة إنْ كَيْسًا وإن حُمقا وإنّ أصدقَ بيتِ أنتَ قائلُهُ

بيتً يُـقال إذا أنشدتَه صدقا(٢)

(١) هذه مقولة تنسب للجاحظ، إذ يقول: «لا يزال المرء في فسحة من عقله ما لم يقل شعرًا أويؤلف كتابًا، ويقول القائل أيضًا: عرض البنات الصلب على الخُطَّاب، أهون من عرض بنات الصدر على ذوي الألباب، وقد قالوا: من ألف فقد استهدف». انظر: شرح ديوان حسان بن ثابت للبرقوقي، ص٣٤٨. وقيل أيضًا: لا يزال المرء مستورًا وفي مندوحة ما لم يصنع شعرًا أويؤلف كتابًا لأن شعره ترجمان علمه، وتأليفه عنوان عقله، وقال الجاحظ: من صنع شعرًا أووضع كتاباً فقد استهدف، فإن أحسن فقد استعطف، وإن أساء فقد استقذف» انظر: العمدة لابن رشيق، ص٨٥. ولعل ابن

رشيق استقى من هذه المقولات قوله الشعري: قال: وأنشد لنفسه في كتاب فسح اللمح:

المرءُ في فُسحة كما علموا حُتى يُرى شعرُه وتاليفُهُ

فواحدٌ منهما صفحتُ له

عنه وجازت له زخاريفه

دیوان ابن رشیق، ص۱۱۸.

(٢) هو حسان بن ثابت بن عمروبن مالك بن النجار (... ٥٥هـ/... ١٧٤م) يقال إنه عاش مائة وعشرين سنة ستون منها في الجاهلية وستون في الإسلام، وهو من قبيلة الخزرج، انظر من حوله: شرح ديوان حسان للبرقوقي ص ١٩ ،الأعلام للزركلي، ج٢، ص١٨٨، والإصابة في معرفة الصحابة، ج١، ص٣٢٦، والأغاني، ج٤، ص١٣٨–١٧٤، والموشح للمرزباني، ص٨٢.

(٣) هناك اختلاف طفيف في رواية البيتين ففي ديوان حسان يقول:

ي يو و ميس. وإنما الشعر (لبُ) المرء يعرضُه

على (المجالس) إن كيسًا وإن حمقا

وإن (أشعر) بيت أنتَ قائلُه

بيتُ يُـقال إذا أنـشـدتَه صـدقـا

فيقول الشارح إنهما من البسيط المطلق المجرد الموصول، والقافية متراكب... وقوله إن كيسًا وإن حمقا إن كان كيسًا وإن كان حمقًا؛ فالكيس هنا العقل خلاف الحمق، يقال كاس يكيس كيسًا، والكَيِّس العاقل والحَمق الجاهل، «انظر: شرح ديوان حسان للبرقوقي، ص ٣٤٨، أما ابن رشيق في العمدة فيذكرهما على خلاف هذا الترتيب، إذ يقول: قال حسان بن ثابت وما أدراك ما هو:

وإن أشعر بيت أنت قائله

بيتٌ يقال إذا أنشدته صدقا

وإنما الشعراب المرايعرضه

على المجالس إن كيسًا وإن حمقا

انظر: العمدة، ص٨٥.

لكن حسن التأليف مواهب، وللناس فيما يتولعون به مذاهب.قال بعض العلماء: «المرء يولع بتصنيفه، ويأبى من تعنيفه، ويطيب له أعناؤه، وإن كان فيه عناؤه». واعلم أن الأدب كما قيل أربعة: أدب لسان، وأدب جَنان، وأدب زمان، وأدب إيمان؛ فأدب اللّسان الفصاحة والبلاغة وذكر ما صدر عن أربابهما، وأدب الجَنان الانقياد والسهولة والتزيُّن بهما، وأدب الزمان، سيرة كُبراء أهله في مخاطبتهم وتصرفاتهم، وحفظ أخبارهم، وأدب الإيمان، ما جاء به الشرع من المحاسن المكمِّلة في الأخلاق والأقوال والأفعال»(١).

وهذا التأليف آخذ بطرف من هذا التقسيم على الإطلاق، مختص بأدب اللسان بحكم الاستحقاق، جمعت فيه من ذلك كل طُرفة، وأتيت مما صدر عن الشعراء بكل تحفة، وبنيت فيه على الإيجاز والاختصار، والانتقاء للأشعار المستحسنة والاختيار، وذيًات ذلك بالحكايات الغريبة، والحكم المستندرة العجيبة.

قال يحيى بن خالد<sup>(۲)</sup> لولده: «اكتبوا أحسن ما تسمعون، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وحدثوا بأحسن ما تحفظون، وخذوا من كل شيء طرفًا فإن من جَهلَ شيئًا عاداه»<sup>(۲)</sup>. وقال أبو إسحاق الأعلم<sup>(٤)</sup> لمن استنصحه في قراءة الأدب: إن كان غرضك أن تكون أديبًا محاضرًا بمُلحِ الآداب: فعليك من ذلك بما قصر مَداه، وراق لفظه وأغرب معناه، واتّخذ إماماً قول الله تعالى: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه»<sup>(٥)</sup>. وما جاء في الأثر أن عُمُرك لا

<sup>(</sup>١) هذا النص مذكور كما هو في كتاب ابن هذيل صاحب هذا المخطوط: عين الأدب والسياسة، ص٩٥.

<sup>(</sup>۲) هو يحيى بن خالد البرمكي(۱۲۰–۱۹۰هـ۸۳۸/-۰۸۰م) هو أبوالفضل الوزير السري الجواد سيد بني برمك وأفضلهم وهومؤدب الرشيد العباسى ومعلمه ومربيه. انظر: الأعلام للزركلي ج٩، ص٥٧٥، وكذلك كشف الظنون.

<sup>(</sup>٣) لعل هذا القول المأثور عن يحيى مأخوذ من قول مصعب بن الزبير كما رواه البيهقي إذ قال: إن الناس يتحدثون بأحسن ما يحفظون، ويحفظون أحسن ما يكتبون، ويكتبون أحسن ما يسمعون، فإذا أخذت الأدب فخذه من أفواه الرجال فإنك لا تسمتع منهم إلا مختارًا، انظر: المحاسن والمساوئ للبيهقى، ص٥.

<sup>(</sup>٤) هو الأديب الشاعر الأعلم الشنتمري، ولد عام ٤١٠هـ١٩٠/م وتوفي بإشبيلية عام ٢٧٦هـ١٠٨م. انظر من حوله: المقري، نفح الطيب، ج٤، ص٧٧–٨٦، السيوطي: بغية الوعاة، ص٤٤٢، القفطي: إنباه الرواة، ج٤، ص٥٩، الأعلم الشنتمري: ديوان علقمة الفحل، تحقيق لطفي السقال، ودرية الخطيب، حلب. سورية، ١٩٦٨،

Mahmud Ali Makki :Ensayo Sobre las aportaciones, pp252-255

<sup>(°)</sup> إشارة إلى قوله تعالى: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هم هداهم الله وأولئك أولو الألباب» سورة الزمر، أية١٨٠.

# يتسع لكلِّ شيء ففرّغه للمهم، واختر ما أشار إليه سيد الشعراء في قوله: [الكامل] ذُكر الأنام []() فكان قصيدةً كنت العدم الفرد من أبعاتها

ولما كانت أندية الملوك للآداب مضمارًا، ومجالسهم لوَبْله الصايب قراراً، بها يظهر

ولما كانت الدية الملوك للاداب مصمارا، ومجالسهم لوبلة الصايب فرارا، بها يظهر السابق من المسبوق، والمولّد المعنى الغريب والآتي المعنى المطروق؛ والشعر ديوان شرفهم (٢) ومفاخرهم، وبرنامج سيرهم ومآثرهم، وثوابهم عليه بحسب استحسانهم واستقباحهم، وجزاؤهم لأهله بمقدار استسماجهم واستملاحهم. بَيْدَ أن مولانا نصره الله بالصفّات التي جمعها الله تعالى إليه، وقصرُ شرفها عليه للآداب واعياً جامعاً، ومن دون حوزتها مناضلاً ومُقارعاً، عارفاً بالشعر وفنونه، وبقوله عالماً بطرقه وعيُونه، راغباً فيما يبقي له جميل الذكر، ويُخلد لسلطانه جزيل الفخر. ولا شكَّ في أن هذا التأليف يقع منه ببال، وتُحْسَنُ إن شاء الله به الحال والاستقبال. قال المأمون(٢): ما خلق الله شيئاً ألذَّ ولا أطيبَ من النُّزهة في عقول بني آدم.

وإني لم أُصنَفّه إلاَّ خدمةً لمُقامه الكريم اليوسُفي (٤)، وتقرباً لسلطانه الأشرف النّصري (٥)، أطال الله في حراسة العزبقاءَهُ، وأدام لحياطة الملك ارتقاءَه، وحرس على مرّ الأيّام نعماءَه، وكبت بالذلّ والصّغار أعداءَه ولم أبوّبه لئلا يسامه من يُطالعه، ولا جرم أن المعنى الواحد إذا تكرّر يملّه سامعُهُ، فمزجت الحكايات بالأشعار، والأشعار بالحكايات،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين هوبياض في مخطوطة (ب.ح) ولا يوجد البياض في مخطوطة (ز.س.خ).

<sup>(</sup>٢) المقصود هنا: الشعر ديوان العرب، انظر العمدة لابن رشيق ص ٦٠ ، الصناعتين لأبي هلال العسكري، ص١٤٤.

<sup>(</sup>٢) المأمون العباسي (١٧٠–٢١٨هـ٨٧٦/–٨٢٣م) هوعبدالله بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس، ولي الخلافة سنة ١٩٨٨هـ تأسس في أيامه بيت الحكمة، انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ج١٠، ص١٨٣٠، المسعودي ج٢، ص١٢٩٥ والكامل لابن الأثير ج٢، ص١٤٤، والطبرى، ج١٠، ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى السلطان النصري يوسف الثاني الملقب بالمستعين بالله والذي حكم ما بين ١٣٩١–١٣٩٢م.

<sup>(°)</sup> نسبة إلى الأنصار وإلى فرعها الخزرج الذي تنتمي إليه عائلة بني الأحمر ملوك غرناطة حسب رأي النسابين، وعائلة بني نصر أصلها من قرية قنالش ( CANALES) وهي كما يقول ابن الخطيب كبرى بنات وادي أش (GUADIX) وهي كما يقول ابن الخطيب كبرى بنات وادي أش ( ولا وجناتها ما شئت من أدواح توشحت بالنور وتتوجت، وغدران زرع هبت عليها الصبا فتموجت... وعائلة بني نصر من قلانس ولكن بمكان قريب منها يدعى فحص الأنصار، انظر: مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب، ص٣٣.

وقصدت بذلك مناهضة الطباع بقراءته، واستجمام النفوس الأبيّات، بعد أن قدّمت مقدمة في الأدب والشعر، والخاتمة إن شاء الله في الألغاز والتصحيفات، وما يتعلق بذلك من النظم والنثر، وسميته به «فكاهات الأسمار ومُدْهبات الأخْبار والأشْعَار» وها أنا حين أبتدئ القول وبالله سبحانه القوة والحول. مقدمة في الأدب والشعر: رُويَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحكمة تزيد الشريف شرفاً، وترفع المُلُوكَ حتى يدرك بها مَداركِ الملكك. ويروى عنه على أنه قال: «نعْمَت الهدية، ونعمت العطية، الكلمة من كلام الحكمة يسمعها المؤمن فيطوي عليها حتى يهديها إلى أخيه». وقد أبقى صلًى الله عليه وسلم للشعر مجداً وذكراً بقوله: إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحراً (۱) ، وعن ابن عبّاس رضي الله عنه أنه قُريً عند النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وأُنشد شعر، فقيل يا رسول الله: «أينشَدُ الشعر في مجلسك» ؟ قال: «نعم». وقال صلى الله عليه وسلم: «إنما الشعر كلام حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام»(٢). وسمعه(٢) صلى الله عليه وسلم واستحسنه(٤)، وتمثل به، وأثاب عليه(٥)، وندب حسان بن ثابت إلى قوله(٢) وقال: «إن

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري، ج٧، ص١٠٧، قال الرسول (ﷺ) في عمرو بن الأهتم لما أعجبه كلامه في الزبرقان بن بدر: «إن من البيان لسحرا»، انظر أيضاً ابن عبدريه: العقد الفريد، ج٥، ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) قال أبو هريرة: قال رسول الله (ﷺ): «حسن الشعر كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام»، انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج١٣، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٣) خرَّج الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي (ﷺ) دخل مكة في عمرة القضاء، وعبدالله بن رواحة يمشي بين يديه ويقول: (رجز) خلّوا بني الكفارِ عن سبيله اليومَ نضريكم على تنزيله ضرباً يُزيل الهامَ عن مقيله ويُذهل الخليل عن خليله

قال عمر بن الخطاب: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله (ﷺ) وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال رسول الله (ﷺ): «خلً عنك يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل»، سنن الترمذي، الجامع الصحيح، حققه وصححه عبدالرحمن محمد، عمان، ج٤، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٤) روى الإمام أحمد في مسنده: حدثني عبدالله... عن جابر بن سمرة قال: شهدت النبي (ﷺ) أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمور الجاهلية فريما تبسم معهم، مسند أحمد، ج٥، ص٩١.

<sup>(</sup>٥) تقديمه بردته الشريفة لكعب بن زهير.

<sup>(</sup>٦) في حديث عن البراء أن النبي (ﷺ قال لحسان «اهجهم»، وقال: «هاجهم وجبريل معك»، صحيح البخاري، ج٧، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٧) عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله (ﷺ) قالت: كان رسول الله (ﷺ) يضع لحسان منبرًا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله (ﷺ) فقال الرسول (ﷺ): «إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله»، سنن أبى داود، ج٥، ص٢٨١، متن الترمذي، ج٤، ص٢١٦.

<sup>(</sup>٨) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، وذوكبار قيل من أقيال اليمن، الشعبي الحميري أبو عمرو (١٩-١٠٣هـ١٦٠/- ١٨١م) راوية من التابعين يضرب به المثل لحفظه، انظر ابن خلكان: الوفيات، ج١، ص٢٤٤، البغدادي: تاريخ بغداد، ج١٠، ص٢٤٧، الزركلي: الأعلام، ج٤، ص١٩-٩٠.

وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا الشعر فإن فيه محاسن تُبتغى، أومساوئ تُتقى. وقال: أفضل ما أُعْطِيَتْهُ العرب الأبيات يقدمها الرجل أمام حاجته يستعطف به الكريم، ويستنزل بها اللئيم. قال الزبير: (٢) دخل الحارث بن نوفل (٤) على معاوية (٥) ومعه ابنه محمد فقال له معاوية: ما سميته ؟ قال محمد (١) قال: حسن، فما علمته ؟ قال: القرآن، قال: حسن،

<sup>(</sup>۱) أبوسلمة: هو ابن عبدالسيد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب السيد الكبير أخورسول الله من الرضاعة وابن عمته برة بنت عبدالمطلب وأحد السباقين الأولين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى الدينة وشهد بدراً ومات بعدها بأشهر وله أولاد صحابة كعمر وزينب وغيرهما ولما انفضت عدة زوجته أم سلمة تزوج بها النبي (ص) وروت عن زوجها أبي سلمة القول عند المصيبة، وكانت تقول مَنْ خيرً من أبي سلمة، وما ظنت أن الله يخلفها في مصابها به بنظيره فلما فتح عليها سيد البشر اغتبطت أيما اغتباط، مات كهلاً في سنة ثلاث من الهجرة رضي الله عنه، قال ابن إسحاق هو أول من هاجر إلى الحبشة ثم قدم مع عثمان بن مظعون حين قدم من الحبشة فأجاره أبوطالب، الذهبي: سيرة أعلام النبلاء، ج١، ص١٥٠٥-١٥٠.

<sup>(</sup>٣) المقصود الزبير بن بكار بن عبدالله القرشي الأسدي من أحفاد الزبير بن العوام، عالم بالأنساب وأخبار المعرب(٢٥٦/١٧٢هـ) انظر: الأعلام للزركلي، ج٣، ص٧٤، وكذلك ابن خلكان في الوفيات، ج١، ص١٨٩.

<sup>(</sup>٤) الحارث بن نوفل بن عبدالمطلب بن هاشم (.../نحوه ٦ه/...نحوه ١٥٥م) الأعلام، ٢٣، ص١٦١، والحارث بن نوفل أسلم مع أبيه وولي مكة لعمر وعثمان، وقد استعمله الرسول ( على على بعض العمل، وقيل إنه نزل البصرة وبنى بها دارًا وله حديث في مسند بقي بن مخلد، مات في خلافة عثمان عن نحومن سبعين سنة، الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١، ص١٩٩٠.

<sup>(°)</sup> هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب،خليفة المسلمين (٢٠ق هـ -٦٠هـ٦٠٢/-١٨٠م) انظر: الأعلام، ج٨، ص١٧٢-١٧٣، الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٣، ص١١٩.

<sup>(</sup>٦) ورد في مخطوط (ز.س.خ)ص ٩ محمدًا بدل محمد، في مخطوط (ب.ح) ص٤.

فما بعد؟ قال: الفرائض، قال: حسن، قال: فما بعد، ؟ قال: ولا بعد، قال: روّه الشعر فإنه يطلق اللسان ويفتح العقل ويحض على المروءة، فلقد رابتني ليلة وقد أجمعت الانصراف عن صاحبكم(١) فما صرفني عنه إلا أبيات عمرو بن الإطنابة(٢):

[الوافر]

#### وقوالي كلُّما حشاتٌ وحاشتٌ

### مكانك تُحمدي أوتستريحي(٢)

فاجعلوا الشعر أكبر همكم، وأكثر آدابكم، ثم قال: يجب على الرجل تأديب ولده والشعر أعلى مراتب الأدب. وقيل لأبي الشايب المخزومي (أ): إن ناساً من أهل العراق يكرهون النسيب من الشعر ؟ فقال: أولئك (أ) نسكوا نسكاً عجمياً. وسُئِلَ بعض العلماء عن الشعراء وطبقاتهم فقال: هم أرباب النظام، وأمراء الكلام، وما عسى أن يقال في قوم

إنى من القوم الذين إذا انتدوا بدأوا بحق الله ثم النائل

أبت لي عفتي وأبى ولائـــي وأخذي الحمد بالثمن الربيــــج وإكراهي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيــــــ وقولي كلما جشات وجاشت مكانك تُحمدي أو تستريحـــي لأدفع عن مآثر صالحـــات وأحمي بعد عن عرض صحيح

انظر: معجم الشعراء للمرزباني، ص٢٠٣ ، والأغاني، ج١١، ص ١١٧.

(٧) المقصود بالشعراء أربعة حيث أنشد بعض العلماء، ولم يذكر قائله من الرجز:

والشعراء فاعلمنَّ أربعـه فشاعرٌ ينشد وسطَ المعمعةُ وشاعرٌ أخرُ لا يُجرى معه وشاعرٌ يقال خمرٌ في دعه وشاعـرٌ لا يُـرتجى لمــنـفـعهْ

وهناك روايات مختلفة لهذه الأبيات ، انظر: العمدة، ص٨٥، ٨٦، الموشح، ص٥٥٠.

<sup>(</sup>١) يقصد الإمام علي كرم الله وجهه في موقعة صفين الشهيرة حين أوشكت الهزيمة أن تلحق بمعاوية، انظر: موقعة صفين، لابن منقذ.

<sup>(</sup>٢) هوالشاعر عمرو بن الإطنابة بن عامر بن زيد مناة... بن الخزرج. والإطنابة أمه، وهي بنت شهاب بن زياد، وعمرو هذا شاعر وفارس، قيل لحسان بن ثابت: من أشعر الناس؟ قال: الذي يقول، ويعني ابن الإطنابة:

<sup>(</sup>٣) والمشار إليه في نص ابن هذيل هو أن معاوية قال: لقد وضعت رجلي في الركاب يوم صفين وهممت بالفرار فما منعني من ذلك إلا قول ابن الإطنابة: (الوافر)

<sup>(</sup>٤) أبوالشايب المخزومي: هوالحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي، شاعر غزل من أهل مكة (...نحو٨٠ هـ/...نحو٠٧ م) الأعلام للزركلي، ج٢، ص ١٥٥ ، الأغاني، ج٣، ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) ورد في مخطوط (ز.س.خ) ص $^{9}$  ، أولئك قوم نسكوا...

 <sup>(</sup>٦) يشير إلى مقولة العرب: أعذب الشعر أكذبه، وقوله تعالى: يقولون ما لا يفعلون، وقول علماء اللغة، يجوز للشاعر ما لا
 حدود لغده...

الاقتصاد محمُودٌ إلاَّ منهم، والكذب غير جائز إلا لهم<sup>(٢)</sup>. وقيل الشعراء أربعة<sup>(٧)</sup>: شاعر مفلق أي مُعجب، وشاعر مُجيد؛ وهوالذي يُستجادُ شعره، وشاعر ينطبق عليه الاسم فقط وهو الذي لا بأس به، وشعره [ ] وهو الساقط الردىء، وإياه أراد:

[الطويل]

يموت رديءُ الشعرِ من قبل أهلهِ وجيدُه يبقى وإن كان قائلهُ(١)

وقد توقف ناس من الجِلَّة عن عمله هيْبةً له لا جهلاً به. قيل للمفضل الضبّي<sup>(۲)</sup> لِمَ لا تقول الشعر وأنت أعلم الناس به ؟ فقال: علمي به يمنعني من قوله<sup>(۲)</sup>، وقيل ذلك لغيره فقال: الردىء لا أرضاه، والجيّد لا أقدر عليه، قال الأصمعي<sup>(3)</sup>:

[الطويل]

أبى السسعرُ إلاَّ أن يجيءَ رديُّهُ إليَّ ويابى منه ما كان مُحكما فيا ليتنى إذ لم أَجدْ حوْكَ وشيه

١ هذا البيت كما يقول صاحب العمدة هولشيطان الشعراء دعبل الخزاعى:

ساقضي ببيت يحمد الناسُ أمرَه ويكثر من أهل الروايات حاملُهُ يموت ردي، الشُعرِ من قبل أهله وجيدُه يبقى وإن ماتَ قَائلـــه

انظر العمدة، ص٨٥.

٢ هوالمفضل بن يعلى بن عامر الضبي أبوالعباس (... ١٦٨هـ/... ١٨٧هـ) راوية علامة بالشعر والأدب وأيام العرب من أهل الكوفة وصاحب كتاب المفضليات. انظر: الأعلام للزركلي، ج٨ ، ص٢٠٤ ، وبغية الوعاة، ص٢٩٦.

٣ انظر أبوهلال العسكري: الصناعتين، ص٢٢٠.

٤ عبدالملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبوسعيد الأصمعي، راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر (١٢٢–٢٦هـ-٤٧/–٢٨٨م) انظر: الأعلام للزركلي ج٤، ص٣٠٧ و٣٠٨ ، وتاريخ بغداد، ج١٠، ص٤١٠ إنباه الرواة، ج٢، ص١٩٧ و ٢٠٠ ابن خلكان، ج١، ص٨٢٨.

٥ سقطت عبارة كنت من مخطوط (ز.س.خ) ص١٠.

٦ جاءت رواية البيتين في العمدة ص٨٧ كالتالي:

أبى الـشعـرُ إلا أن يـجيءَ رديـئُه

عليٌّ ويابى منه ما كان مُحكمًا

فيا ليتنى إذ لم أُجد حوكَ وشيه

ولم أك من فرسانه كنت مُفحما

## ولم أكُ من فُرسانه كنتُ (٥) مُعجِما (٦)

والشعر ديوان العرب المثقف لأخبارها وأيّامها وحكَمها ولغاتها، المقيد لأوزان كلماتها، المُبيّن لمعاني ألفاظها، المنبّه على آدابها ومكارم أخلاقها، وهوحُجّة يُرجعُ إليه في بيان ما استُبهِم من كتاب الله تعالى، وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشاعر: [البسيط]

الشعرُ يحفظ ما أودى الزمانُ به والشعرُ أفضَلُ ما يُجنى من الكرم والشعرُ أفضَلُ ما يُجنى من الكرم لولا مقالُ زهير في قصائده ما كان يُعرف جُودٌ كان في «هرم»(١)

واعلم أن الشعر من لم يتسم برسمه، ولم يرتسم في رسمه، ولم يضرب بسهم فيه، ولا عد بحال من ذويه، فهو جامد الفطنة خامد الذكاء، غير معدود في الطلبة النبلاء، وإن كان من أهل العلم فنوره مطموس، وحظه مبخُوس، إذ لا يُحسن الإبانة، عمًا يدور في جنانه، وكما قيل: المرء بأصغريه قلبه ولسانه (٢)، قال بعضهم:

[مجزوء الكامل]
قيد و تُفد و حكم السكلام
وارو السنشار مع السنظام
واحفظ تقل ما شئته
إنَّ السكلام من السكلام (٢)

عن الأصمعي قال: حدّثنا حُريز بن عثمان عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي الفضل البهراني فذكرنا العلوم فقال قائل: علم القُرآن، فقال أبوالفضل: أجلُّ العلوم إلاَّ أنَّه أخروى، قُل ما ينفع في الدّنيا، قال قائل: الفقه فقال: علم جليل ما أضل ما سلم صاحبه

<sup>(</sup>١) الإشارة هنا إلى معلقة زهير بن أبي سلمى الشهيرة والتي مطلعها: أمن أم أوفى دمنة لم تكلم... والتي يمدح فيها هرم بن سنان والحارث بن عوف.

<sup>(</sup>٢) من أمثال العرب

<sup>(</sup>٣) يظهر أن عجز البيت مأخوذ من كلام مأثور عن أبى حيان التوحيدى.

من الربياء والعُجْب، وقال قائل: الحساب فقال: علم حسن وليس من علم أصحاب الدين، وقال قائل: علم الإعراب، فقال: علم لا يُستغنى عن قليله ولا يُحتاج إلى كثيره، وقال قائل: الشعر فقال: نعم الشعر، فقال له قائل: ففيم وبم وعلام ؟ قال: إن الشعر انبعم العون على الدنيا. قالوا: وكيف ؟ قال: كان لمروان بن محمد (١) عريف (٢) على الشعراء يختبر أشعارهم فيحسن لمحسن لمحسن لمحسن الرجل ؟ فيحسن لمحسن المحسن المحسن الرجل ؟ فقال: من بهراء (٤)، قال: وفيم جئت ؟ قلت: أنا شاعر وأنا متشاعر ولم يكن شعري مقبولاً ولا مرذولاً، فقال: أغرب قبعك الله، فقلت: ولم أعزك الله ؟ قال: لأنه قد عرض لي مصراع من بيت شعر وقد عرضته على عشرين شاعراً فكلهم نكل (٥) عن إتمامه فأسررت في نفسي أنّهم كَذَبَة مُنتحلون، فقلت له: اعرضه على الحادي والعشرين فعسى الله أن يأتى بالفتح أوام من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فقال:

لاَ يعلم الغيبَ إلاَّ مُنزلُ الغيث

فلطف الله بي فقلت:

وما لشيء قضاه الله من ريث

فقال: أحسنت ما شئت أردفْه تظفر بحاجتك، فلطف الله بي فقلت:

[البسيط]

كم من ضعيف قوي الحظ في دعة و ومن قوي ضعيف الحظ كالسيث

فنهض وقال: آخر وحسيبك، فلطف الله بي فقلت:

[البسيط]

<sup>(</sup>۱) مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي القائم بحق الله، آخر ملوك بني أمية (۷۲-۱۳۲هـ ۱۳۲-۷۰م) استولى على الحكم سنة ۱۲۷هـ، انظر :الأعلام للزركلي، ج٨، ص٩٦، ٩٧، والكامل لابن الأثير، ج٥، ص١٩و١٥٨، والكامل والطبري:ج٩، ص٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) عريف: هوالقيم والسيد لمعرفته بسياسة القوم، يتعرف من الأمير أحوال الرعية، ويجمع على عرفاء.

<sup>(</sup>٣) يتنجر من النجر أي القطع، وقد نجر العود نجرًا هذبه، والمعنى المجازي يقوم على اختيار الشعر.

<sup>(</sup>٤) انظر: بنو بهراء في جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ص١٤٤.

<sup>(</sup>٥) نكل: من نكل عنه ينكل نكولاً، ونكل: نكص، نكل عن الشيء، إذا عجز عن الإتيان بمثله.

# يُعطى اللئيمُ بإرغام الكريم مُنىً كأنّما الدهرُ في شيءٍ من العَيْثِ

فدخل ثم خرج وفي يده صكّ بعشرة آلاف درهم أبيض، ومائة دينار<sup>(۱)</sup> أصفر، وخمسة عشر ثربًا، ومركوب مختار، وخادم أسود، وفي كل يوم دينار جار، وفي كل شهر ثلاث حوائج، فانتفعت بذلك زمانًا طويلاً وأنا في بقيته إلى الآن. أنشدني الفقيه الوزير العدل أبوجعفر الجياني وأنا أقرأ عليه علم العدد:<sup>(۲)</sup>

[البسيط]

احرص على كل علم تبلغ الأملا ولا تمُوتَن بعلم واحد كسلا النّحلُ لمّا جنى من كلّ فاكهة أبدى لنا الجوهرين:الشمع والعسلا الشّمع باللّيل نورٌ يُستضاء به والعسل يُبري بإذن البارئ العللا

وقيل: جمع العلوم كمال، والأدب منها جمال، وفي المثل: الأدب أحد المنصبِينِ. وقال العتَّابيُ (٢ُ): تعلَّموا من الأدب ولوكلمة. قال الشاعر:

[ المتقارب]

فما خلق اللهُ مثلَ العقُولِ ولا اكتسبَ المرءُ مثلَ الأدبْ وما كرمُ النفسِ إلا التُّقى

<sup>(</sup>١) يكتب في المخطوطتين باستمرار دينر ودنر، الدينار فارسي معرب، وأصله دنّار بالتشديد بدليل قولهم دنانير ودنينير فقلبت إحدى النونين ياءً لئلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على فِعّال لذلك جمع على دنانير، وأصله أعجمي غير أن العرب تكلمت به قديماً فصارت اللفظة عربية.

<sup>(</sup>٢) يظهر أن أبا جعفر الجياني هو من شيوخ على ابن هذيل صاحب المخطوط.

<sup>(</sup>٣) العتابي: هوكلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي أبوعمرو(٢٢٠/... هـ/... ٥٣٨م) كاتب وشاعر مدح هارون الرشيد وأخرين واتهم بالزندقة وله مجموعة من التآليف، انظر: الأعلام للزركلي، ج٦،ص٨٩-٩، ابن خلكان، ج٤، ص٨٩٥، والموشح للمرزباني ص٨٤٤ . ، ومعجم الشعراء للمرزباني ، ص٥١-٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) لأهل العقول.

# ولاحسبُ المسرِّ إلاَّ السنّسب ولاحسبُ المسرِّ إلاَّ السنّسب وفي العمل زيْنُ لأهل الحبجي (٤) وأفةُ ذي الحلم طيشُ الغضب

حكى أبوجعفر الطبري أن عبدالملك بن مروان<sup>(۱)</sup> لما فتح العراق وقتل مُصعب بن الزُّبير<sup>(۲)</sup> وذلك سنة إحدى وسبعين دَخَلَ الكُوفة فعُرضت عليه القبائل، قال معْبد بن خالد الجدلي<sup>(۲)</sup>: ثمَّ تقدّمنا معشر عدْوان فقدّمنا رجلاً وسيماً جميلاً وتأخّرت، وكان معبد دميماً فقال عبدالملك:

[الهزج] عَدْدِيدِ رَ<sup>(3)</sup> الحيِّ من عَدُوا نَ، كَانُوا حَدِّ ــ قُالاَرضِ نَ عَدْمُ مُهُ مُ مَدْفُ اللَّهِ مَا اللَّهِ الْمَالِيَّةُ الأَرضِ

- (١) هوعبدالملك بن مروان (٢٦-٨هـ٦٤٦/-٥٠٧م) هو أبوالوليد، يعد من العلماء من بين الملوك، انتقلت إليه الخلافة الأموية عام ١٥هـ، عُرِّت في زمانه الدواوين واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب بن الزبير وعبدالله بن الزبير، وضبطت في زمانه الحروف العربية بالنقط والحركات، وهو أول من سك الدنانير، انظر: الأعلام للزركلي، ج٥، ص٢١٢.
- (٢) هو مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي (٢٦-٧١هـ/٦٤٧/-،٦٩٠م) وهوالممدوح من طرف الشاعر ابن قيس الرقيات القائل فيه:

إنما مصعبٌ شهابٌ من اللهِ تَجلَّتْ عن وجهه الظلماءُ انظر: الأعلام للزركلي، ج٨، ص١٤٩.

- (٣) هو معبد بن خالد بن ربيعة بن مزين بن الحارثة بن ناضرة بن عمرو بن سعد بن علي بن رهم بن ناج بن يشكر بن عدوان، انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ص٣٤٣-٢٤٤ و ٢٨٠.
- (٤) عذير: من عذر في الأمر قصر بعد جهد، والتعذير في الأمر التقصير فيه، وأعذر: قصر وثبت له عذره، أورد صاحب لسان العرب أبياتًا لذى الإصبع العدواني تختلف روايتها قليلاً عما هو موجود عند ابن هذيل يقول:

[الهزج] عذيرَ الحيِّ من عَدوا نَ كانوا حيَّةَ الأرضِ عض على بعضٍ فلم يرعوا على بعض فقد أضحوا أحاديثُ برفع القول والخفض

يقول هات عذراً فيما فعل بعضهم ببعض من التباغض والقتل ولم يرع بعضهم على بعض بعدما كانوا حية الأرض التي يحذرها كل أحد، فقد صاروا أحاديث للناس يرفعونها ويخفضونها، وعنى يخفضونها يسرونها، وقيل معناه هات من يعذرني، ويقال عنيرك من فلان بالنصب أي هات من يعذرني، فعيل بمعنى فاعل، عنيري من فلان أي من يعذرني، ونصبه على إضمار هلم معذرتك إياي، انظر مزيداً من التوضيح في الأغاني، ج٤، ص٥٤٧-٥٤٨.

فلم يَرعوا على بعض ومنهم كانت السادا تُ والموفُونَ بالقرض

ثم أقبل على الجميل فقال: إيه، فقال: لا أدري، فقلت من خلفه:

[الهزج]

قال: فتوكا عبدالملك ثم أقبل على الجميل فقال: من يقول هذا ؟ قال: لا أدري، فقلت من خلفه ذوالإصبع العدواني (٢). فأقبل على الجميل فقال: ولم سمّي ذا الإصبع؟ فقال لا أدري، فقلت من خلفه: لأنّ حيّة عضّت إصبعه فقطعتها، فأقبل على الجميل فقال: ما كان اسمه ؟ قال: لا أدري: فقلت من خلفه: حُرثان بن الحارث، فأقبل على الجميل فقال: من

إذا قلتُ معروفًا لأصلح بينهم يقول وُهيبٌ لا أُسالم ذلكا فأضحى كظهر الفحل ِجُبّ سنامه يدبّ على الأعداء أحدبَ باركا

ما هو جدير بالملاحظة هنا أن ابن هذيل يختلف عن أبي الفرج فهويذكر مصادره وهوالطبري عكس أبي الفرج فهو يستند إلى أسانيد المرويات، انظر: الأغاني، ج٢، ص٨٧–٨٨.

<sup>(</sup>١) ومنهم حكم: إشارة إلى عامر بن الظرب العدواني سيدهم، كان حكماً في الجاهلية يحتكم إليه العرب، انظر تفاصيل القصة في الأغانى مع اختلاف طفيف، ج٣، ص٨٥–٨٩.

<sup>(</sup>٢) من يجيز الحج... فإن إجازة الحج كانت لخزاعة فأخذتها منها عدوان، فصارت إلى رجل يقال له أبوسيارة، انظر: الأغاني، ج٣،ص٨٩.

<sup>(</sup>٣) نوالإصبع: هوحرثان بن الحارث، ويقول في الجمهرة ص٢٤٢ ابن محرَّث. عدوان بن عمرو بن سعد بن قيس عيلان، أحد بني عدوان وهم بطن من جديلة، ومن عدوان بنوناج، شاعر وفارس من قدماء الشعراء في الجاهلية، وصاحب الأغاني يورد هذه الأبيات معلقاً عليها بقوله:نزلت عدوان على ماء فأحصوا فيهم سبعين ألف غلام أغرل(لم يختن) سوى من كان مختوناً لكثرة عددهم، ثم وقع بأسهم بينهم فتفانوا فقال ذو الإصبع بتلك المناسبة الأبيات مع اختلاف طفيف، انظر: الأغاني، ج٣،ص٥٨-٨٩، والطبري في تاريخ الأمم والملوك، ج٧، ص١٨٨٨-١٨٩.

أيّكم كان ؟ قال: لا أدرى، فقلت من خلفه: من بنى ناج، فقال:

[الطويل]

أبعد بني ناج (٤) وسَعْيُكَ بينهم فلا تُتْبِعَنْ عَيْنيكَ ما كان هالكا إذا قلتُ معْروفاً لأصلحَ بينهم يَقولُ وهيبٌ لا أصالح ذلكا فأضحى كظهر العير جُبُّ سَنامهُ تُطيف به الولدان أحدبَ رَاتكا(١)

ثم أقبل على الجميل فقال: كم عطاؤك ؟ قال: سبعمائة، فقال لي: في كم أنت ؟ قلت: ثلاثمائة، فأقبل على الكاتبين. فقال: حُطًّا من عطاء هذا. قال: فرجعت وأنا في سبعمائة، وهوفي ثلاثمائة. قال الشاعر:

[الوافر]

رأيتُ العِينَ في أدب وعقل وعقل وفي الجهل المنائةُ والهوانُ وفي الجهل المنائةُ والهوانُ وما حُسن الرجالِ لهم بعن وما حُسن الرجالِ لهم بعن الحُسن البيانُ البيانُ

(۱) راتكا: قال الأصمعي: الراتكة من النوق التي تمشي وكأن برجليها قيدًا وتضرب بيديها، ورتكان البعير مقاربة خطوه في رملانه، لا يقال إلا للبعير. يظهر أن رواية ابن هذيل، كما ذكرنا، تستند إلى رواية الطبري مع اختلاف طفيف يقول في البيت الثالث:

(الهزج)

فأضحى لظهر العيرِ جبُّ سنامهِ تطيف به الولدانُ أحدبَ باركا

انظر: الطبري، تاريخ الأمم ج٧، ص١٨٨-١٨٩.

- (۲) هو هشام بن عبدالملك بن مروان(۷۱-۱۲۵هـ ۱۹۰/–۷۶۳م) بويع بعد وفاة أخيه يزيد بالخلافة سنة ۱۵۰هـ، وهو الذي بنى الرصافة والتي فيما بعد جُند ذكرها على يد أحفاده في الأندلس. انظر الطبري: تاريخ الأمم، ج٨، ص١٧٩، والأعلام للزركلي، ج٩،ص٨٤-٨٠.
- (٣) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبومحمد (٢١٣-٢٧٦هـ٨٢٨/-٨٨٩م) من أئمة الأدب حيث يقول ابن خلدون في مقدمته ص٣٥٣ : وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهي: أدب الكاتب لابن قتيبة، وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر لأبى على القالى وما سوى

# كفى بالمرء عيباً أن تَراه له وجه وليس له ليسان ً

قال هشام بن عبداللك(٢) لمعلم ولده: خذ به في علم نسبه في العرب، وعلّمه منازل القمر وأنواع السمر والخطب، ومواضع الكلام، ومعرفة الجواب. قال عبدالله ابن قُتيبة (٢)؛ إذا أردت أن تكون أديباً فتفنن في العلوم. وفي أخبار المعتصم (١) أبي إسحاق بن هارون الرشيد أنه ورد عليه كتاب أحد عماله وفي أخبار المعتصم السنة وأنهم مُطروا مطراً كثر عنه الكلأ، وكان المعتصم قليل البضاعة من الأدب فلم يدر ما الكلأ وسئل عنه وزيره أحمد بن عمار (٢) فتردد في الجواب وتعثر لسانه، ثم قال: لا أدري، فقال المعتصم: إنا لله وإنا إليه رَاجعون: أخليفة أمي، ووزير أمي ! ادخلوا علي من يقرب منا من الكتّاب فُعرّف بمكان محمد بن عبدالمك الزيات من الأدب وكان يتولّى قهرمة الدار ويشرف على المطبخ فأمر بإدخاله عليه فقال له: ما الكلأ ؟ قال: هوالنبات كله رطبه ويابسه؛ والرطب منه يُقال له الخلّى، واليابس منه يقال له: حشيش، ثم اندفع يصف له النبات من أول ابتدائه إلى حين انتهائه، فاستحسن المعتصم ما رأى منه وقال: ليتقلّد هذا الفتى العَرْض عليّ، فكان ذلك اسبباً إلى ترقّبه إلى الوزارة. قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) المعتصم: هو ثامن خلفاء بني العباس(خلافته من ۲۱۸–۲۲۷هـ۳۳۸/–۸۶۲م) وهو أبوإسحاق المعتصم محمد بن هارون الرشيد، انظر الطبري: تاريخ الأمم، ۲۰۰، ص۳۰۶.

<sup>(</sup>٢) كان أحمد بن عمار بن شاذي البصري وزير المعتصم، فورد على المعتصم كتاب من بعض العمال فقرأه الوزير عليه فكان في الكتاب ذكر الكلأ فقال له المعتصم: ما الكلأ؟ فقال لا أعلم، وكان قليل المعرفة بالأدب، فقال المعتصم: خليفة أمي ووزير عامي؟! وكان المعتصم ضعيف الكتابة، ثم قال أبصروا من بالباب من الكتاب فوجدوا محمد بن عبدالملك بن الزيات فأدخلوه إليه فقال له: ما الكلأ؟ فقال:الكلأ العشب على الإطلاق فإن كان رطبًا فهو الخلّى، فإذا يبس فهو الحشيش، وشرع يقسم أنواع النبات فعلم المعتصم فضله فاستوزره وحكمه وبسط يديه ولعل ابن هذيل قد استفاد من رواية الصولى، انظر ابن خلكان: الوفيات، ج٥، ص٩٤٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الزيات: هو محمد بن عبدالملك بن أبان بن حمزة أبوجعفر (١٧٦-٣٢٣هـ/٧٨٩م) وزر للمعتصم وللواثق، له ديوان شعر منشور، انظر: الأعلام للزركلي، ج٧، ص١٢٦-١٢٧، ابن خلكان: الوفيات ج٥، ص٩٤-١٠٣، وانظر أسباب محنته وقتله: الطبرى، تاريخ الأمم ج١١، ص٢٧.

[الطويل]

## تفنّنْ وخُدْ في كلِّ علم فإنّه يفُوق امرقٌ في كل فنًّ له علمُ فأنتَ عدوٌ للذي أنتَ جاهلٌ به، ولعلم أنتَ تُتقنه سلمُ

وكان يُقال عليكم بالأدب فإنه صاحب في الخلوة، ومؤنس في الوحدة، وجمال في المحفل، وسبب إلى طلب الحاجة. وفي المُثَلِ: خيرُ العلم ما حُوضرِ به، يعني الحفظ.

ذكر أبوالثّناء حمّاد بن أبي العشائر(١) وقد ذُكر عنده فضل علم الأدب فقال: كان ابن أبي عَقيل بمدينة صبُور، وكان من أعيانها، وكان له عشرة من الأولاد، وكان له طاحُون يغلّ في السنة عشرة آلاف دينر، وكان عنده كتاب الأغاني للأصبهاني فجمع أولاده وقال لهم: من حَفظَ منكم هذا الكتاب كتبت له هذا الطاحُون، فأخذوا يدرسُونه فلمًا اختبرهم لم يجد من يحفظ الكتاب منهم إلاً واحدًا، أتى على جميعه، فكتب الطاحون للسبعة دُونه، فقال له: يا أبت كيف هذا ألم تقل: من حفظ الكتاب كتبت له الطاحُون، فاجتهدت وحفظت الكتاب، فكتبت الطاحُون لهم دُوني! فكيف هذا يا أبت؟ فقال له: يا بُنيَّ إنما أردت أن أختبر النَّجيب منكم فلم يكن فيهم إلاً أنت فقد حصل لكَ هذا الكتاب دُونهم تكون به سميراً لملك وأنيسه وجليسه، وحيث ما حللت به أنسك وأغناك ورفعك، وإخوتك التسعة لم يحصل لهم شيء فهم فقراء محاويج فأتحفتهم بالطاحون دُونك يتعيَّشُون بخراجها، وأنت بحمد الله قد استغنيت. قال الشاعر:

[البسيط]

عليك بالحفظ بعد الجمع في كُتُبِ
فإنَّ للكُتْب اَفَ اقَا ( ) تُفرَّفُها فالنَّارُ تحرقُها والماءُ يُغرقها والكفُّ تسرقُها والكفُّ تسرقُها

<sup>(</sup>١) أبوالثناء حماد بن أبي العشائر بن هبة الله بن حماد بن فضيل الحراني (... ٩٩٥هـ/... ١٢٠٠م) مؤرخ من حفاظ الحديث له تاريخ حران، انظر: الأعلام للزركلي، ج٢، ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) ذكرت أفاق في المخطوطتين بالضم والصواب أفاقاً.

وفي الأخبار أن قومًا من اليمن أقبلوا يريدون المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فأضلُّوا الطريق وفقدوا الماء فمرَّ بهم رَاكبٌ فأنشد بعضهُم:

[الطويل]

ولمَّا رأتْ أنَّ الشريعة همُّها وأنَّ البياض من فرائصها دام تَيمٌممتِ العينَ التي عند ضارج يفيء عليها الظلُّ عرمضُها طام(۱)

(١) قال القرشي صاحب جمهرة أشعار العرب في موضوع: أي الشعراء أشعر؟ فقال: قال المفضل الضبي ثم اختلف الناس في الشعراء أيهما أشعر وأذكى؟ فقال قوم: امرؤ القيس ورووا في ذلك أنه خرج وفد من جهينة يريد النبي (ﷺ) فلما قدموا سألهم عن مسيرهم، فقالوا يا رسول الله لولا بيتان قائلهما امرؤ القيس لهلكنا: قال: وما ذلك، قالوا:خرجنا نريدك حتى إذا كنا ببعض الطريق إذا برجل على ناقة له مقبل إلينا، فنظر إليه بعض القوم فأعجبه سير الناقة فتمثل ببيتين لامرئ القيس وهما قوله:

ولما رأتُ أن المشريعة وردها وأن البياض من فرائصها دامي تيمَّمتِ العين التي جنبَ ضارح يفي، عليها الظلُّ عرمضُها طامي

وقد كان ماؤنا قد نفد فاستدللنا على العين بهذين البيتين فوردناها، فقال النبي (ﷺ) أما إني لوأدركته لنفعته، وكأني أنظر إلى صفرته وبياض إبطه وحموشة (دقتها) ساقيه، في يده لواء الشعراء يهوي بهم في النار، انظر: القرشي، جمهرة أشعار العرب، ص٣٨. كما قال ابن الكلبي أقبل قوم من اليمن يريدون النبي (ﷺ) فضلوا ووقعوا على غير ماء فمكثوا ثلاثاً لا يقدرون على الماء، فجعل الرجل منهم يستدري بفيء السمر والطلح فبينا كذلك أقبل راكب على بعير فأنشد بعض القوم بيتين من شعر امرئ القيس: لما رأت... البيتين، فقال الراكب: من يقول هذا الشعر؟ قال: امرؤ القيس، قالوالله ما كذب هذا ضارج (ماء من مياه العرب) عندكم وأشار لهم إليه فأتوه فإذا ماء غدق، وإذا عليه العرمض والظل يفيء عليه، فشربوا منه وارتووا حتى بلغوا النبي (ﷺ) فأخبروه، وقالوا: أحيانا بيتان من شعر امرئ القيس، فقال النبي(ﷺ) النبي ال

(٢) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر أكل المرار بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن يعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة، هكذا سجل نسبه ابن سلام الجمحي في طبقاته، الطبقة الأولى ص٤٣، وانظر الأعلام للزركلي، ج١، ص٢٥١-٣٥٦.

فقال الرَّاكب: من يقول البيتين: فقالوا: امرؤ القيس<sup>(۲)</sup>، فقال: ما كذب هذا ضارج عندكم وأشار إليه فجثوا على الركب فإذا ماءً فشربوا واستقوا وأتوا النبيَّ صلىَّ الله عليه وسلم فقالوا: أحيانا بيتان من شعر امرئ القيس. قال بعض العرب: شعر الرجل قطعة من كلامه، وظنّه قطعة من عقله، وتخيّره قطعة من علمه، ولو تتبعتُ الكلام فيما قبِل في الشعر والاداب لطالت هذه المُقدّمة وخرجتُ بها عن مقصود الكتاب.

#### مُذهبَة:

أنشد الفهري لعمر الجزيري المصري:

[البسيط]

اسمعْ حديثَ غرامي فهو مطبوعُ
مُسلسلُ الشّوقِ من بعد الأحبَّةِ عن
عيني فعنها لذيذ النَّوم مرفوع
عيني فعنها لذيذ النَّوم مرفوع
ومُرسلُ الدَّمعِ يروي عن أسى وجَوًى
ومُرسلُ الدَّمعِ يروي عن أسى وجَوًى
ومُسندُ الصّبرِ عند الصبّ مقطوع
وستُقم جسمي صحيحُ المتنِ متّفقُ
عليه، متّصلُ الإسنادِ مسموع
ومُعضلُ الوجدِ من قلبي يُخَرِّجُهُ
ومُعضلُ الوجدِ من قلبي يُخَرِّجُهُ

ومما يُنسب للفخر الفارسي(١) في مثل هذا:

الخفيف

حدّثَ الدّمعُ عن ضميري فقالوا: من روزى عنه مسنداً قلتُ: خدّي وأجازتني الصّبابةُ حتَّى صرتُ [أفتي](٢) في مذهب الحبّ وحدي

<sup>(</sup>۱) الفخر الفارسي: هومحمد بن إبراهيم بن أحمد أبوعبدالله فخر الدين الشيرازي الفارسي (۵۲۸-۱۲۳هـ ۱۲۲۸-۱۸۲۵) كثير الدعابة له شعر فيه ضعف ورقة، سكن مصر وتوفي بها، انظر: الأعلام للزركلي، ج٦،ص١٧٨. (۲) هذه الكلمة ساقطة في مخطوط (ز.س.خ) ص١٩٠.

# ولبستُ الشبابَ بُرداً فَسَلْهم لِهم لِم أفندوا بردِّي وأفتوا بردِّي

وقال بعض الشعراء:

[الطويل]

روت لي أحاديث الغرام صبابتي بإسنادها عن بانة العَلَم الفرد بإسنادها عن بانة العَلَم الفرد وأخبرني مَرُ النسيم عن الحمي عن الروح، عن وادي الغضا(۱) عن رُبا نجد فإن فؤادي والهوى قد تصالفا فلن يبرحا حتى أوسد في لحدي

وللقاضي أبي محمد عبدالوهاب وقد هجره بعض أخلاً نُه فكتب إليه: [الرجز]

يا سيدي لي عندكم منظلمة

فاستفت فيها ابنَ أبي خيثمَهُ (۲) في خيرجُ عن شييخَه فيها ابنَ أبي خيثمهُ في في إنّه خيرجُ عن شييخَه في عن الضحّاك عن عكرمه (٤)

<sup>(</sup>٢) ابن أبي خيثمة: هو أحمد بن زهير بن حرب بن شداد النسائي ثم البغدادي (١٨٥-٣٢٩هـ ١٨٠/-٣٤٣م) راوية للأدب ومن حفاظ الأحاديث أخذ عن أحمد بن حنبل وعن مصعب بن عبدالله بن الزبير وابن سلام الجمحي، انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ج٤، ص١٦٢- ١٦٤، الأعلام للزركلي، ج١، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٣) البيت مختل ونظن الصواب: شيوخه

<sup>(</sup>٤) عكرمة: هو أبو عبدالله عكرمة بن عبدالله مولى عبدالله بن العباس، أصله من البربر من أهل المغرب وُهب لابن عباس حين ولي البصرة واجتهد في تعليمه حتى قال له: انطلق فأفت الناس، وقيل لسعد بن جبير هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: عكرمة، وروى عن مجموعة من الصحابة، وفاته قبل ٧٠ أهـ، ويعد من الطبقة الثالثة من الحفاظ، انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي، ج١، ص٥٣٩-٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) الصحابي الجليل عبدالله بن عباس، انظر من حوله: تذكرة الحفاظ للذهبي، ج١، ص٤٠-٤١، ويعد من الطبقة الأولى.

<sup>(</sup>٦) هنا إشارة إلى حديث نبوي شريف: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، أولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، انظر: صحيح مسلم، باب تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام بلا عذر شرعى، ج٥، ص٢٤٢ و٤٤٠.

عنِ ابن عبّاسٍ (°) عن المصطفى 

نبيّنا المخصوصِ بالمرحمه 
بانٌ من يه جسر خلاًنه 
فوق ثلاث ربُّ نا حررًّ مَهُ (٢) 
وأنتَ مُذْ شهرٍ لنا هاجر 
أمَا تخاف الله فعنا فمه !

فكاهة

كتب بعض الأدباء إلى القاضي منذر بن سعيد:(١)

[السريع] مسئلة جئتك مُستفتياً عنها، وأنت العالمُ المستشارْ عَلَى مَ تحمرُ وجُوهُ الظّبا وأوجُهُ العُشَاقِ فيها اصفِرارْ وأوجُهُ العُشَاقِ فيها اصفِرارْ

فراجعه منذر بقوله:

[السريع]

احـمـر وجهُ الـظُـبي إذ لـحـظهُ سيف على العُشَـاقِ فيه احـورارْ واصـفـر وجهُ الـصبِّ لما نـاى والشمس تبقى للمغيب اصفرارْ

G. Potiron: un poligraph andalous de siecle, art publ en Arabica 1966 pp:142-167

<sup>(</sup>۱) هوالقاضي منذر بن سعيد البلوطي نسبة إلى فحص البلوط el pedroche بضواحي قرطبة، ولي القضاء بقرطبة عام ٣٥٣هـ أيام عبدالرحمن الثالث الملقب بالناصر وابنه الحكم وعاش ما بين (٢٧٣–٣٥٥هـ ١٨٨/–٩٦٦م) بربري الأصل له مواقف مشهودات رواها ياقوت الحموي في معجمه: معجم الأدباء، ج١٤ م٠٧٧ - ١٨٥، انظر من حوله: قضاة قرطبة للخشني، ص ١٧٥-١٧١، ومطمح الأنفس لابن خاقان، ص٣٧-٤١، وأزهار الرياض للمقري، ج٢، ص٢٧٢-٢٨١، ونفح الطيب للمقرى، ج١، ص٤٨٥، وبغية الوعاة للسيوطي، ص٣٩٨.

<sup>(</sup>۲) ابن سعید: هوعلي بن موسی بن محمد بن عبدالملك بن سعید القلعي (۲۰۰ –۱۲۷۶و۱۹۷۸هـ۱۲۷۳ أو۱۲۸۸م) انظر:
نفح الطیب للمقری، ج۱،ص٤ سمي ابن سعید بالقلعي نسبة الی قلعة یحصب والتي تسمی الیوم(Alcalà la Real)
انظر: Emilio Garcia Gomez: EL libro de los banderas de las campeadores
وهو ترجمة لكتاب ابن سعید: رایات المبرزین، ینظر المقدمة وانظر من حوله كذلك:

#### مذهبة:

قال ابن سعيد<sup>(۲)</sup>: سمعت كثيرًا من خفايف السماع المشرقي، فلم يهزني مثل قول الشريف شمس الدين المكي:

أمجزوء الرمل]
مُصقَلُ بِالسِدِمع غَسرْقى
وفَوْلاً طِارِ خَوْقَ قَا
وقَ وَلا طَارِ خَوْقَ قَا
وقَ بِنَ الصّبِرِ شَقَا
يا ثِقَاتي خَبِ روني
عن حديث العيوم حقّا
أكدذا كل مُصحبُ
فاز والأحبابُ تشقى
فاز والأحبابُ تشقى
وغيرام قد تقضيً
ونعيش قد تقضيً
ونعيم من حماكم
ونسيم من حماكم
برسالات صَبابا

<sup>(</sup>١) الدوبيتي: هوقالب شعري قد دخل العربية من الفارسية اصطلح عليه بالرباعية، ويقال إن أقدم ما وصل إلينا منه في الأدبين العربي والفارسي يعود إلى القرن الخامس الهجري، ويقول الباحث هلال ناجي إنه استطاع أن يظفر برباعية تعود إلى القرن الرابع الهجري، أما ما وصل من مصنفات في هذا الغرض فيعود للقرن السابع الهجري ككتاب «المعجم في معايير أشعار العرب» لشمس الدين محمد بن قيس الرازي، ثم الرسالتين المشهورتين للشاعر الكبير المغربي الأندلسي مالك بن المرحل (٦٠٤-٩٦٩هـ) وقد صنف الدكتور كامل الشيبي كتاب ديوان «الدوبيت في الشعر العربي في عشرة قرون». للدوبيت أعاريض خمسة وضروب سبعة ويدخله الزحاف والعلل وفيه المنهوك وفيه المشطور، انظر: مجلة المورد/ المجلد الثالث، العدد الرابع، رسالتان فريدتان في عروض الدوبيت، تصنيف مالك بن المرحل: تحقيق هلال ناجي، رئيس اتحاد المؤلفين والكتاب بالعراق، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٧٥، ص١٤٥-١٧٤.

بم يَاهِ السَّنَ تُسَقَّى ووج وه فضْنَ حُسستَّا في ووج وه فضْنَ حُسستَّا في ملأنَ الأرضَ عشقا ليو رضيت مبي عبيدًا ما رضيتُ الدهرَعِ تُقا

قال: وسمعت في سماعهم كثيرًا من الرباعيات المشهورة بالدبيتي (١) فكان مما لم يسعنى إلا حفظه قول أيدمر التركى:

[الدوبيت]

بالله إذا جنت على نُعمانِ انْشُدْ قلبًا قد ضاع عن جثمانِ واحذرْ يعطوكَ غيرَ قلبي غلطا فالقومُ لديهم كلُّ قلبِ عَانِ

وقال مؤلف كتاب «المطمح» (١) :إن أبا الوليد بن عتّال (٢) لما انصرف من الحجّ اجتمع مع أبي الطيب المتنبي في مسجد عمروبن العاص ففاوضه قليلاً ثم قال له: أنشدني لمليح الأندلس؛ يعنى ابن عبدريّه (٢) فأنشده:

[الكامل]

### يا لؤلؤًا يسبي العقولَ أنيقا

(١) المطمح هوكتاب (مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملمح أهل الأندلس) تأليف الوزير الكاتب أبي نصر الفتح بن خاقان ابن محمد بن عبدالله القيسي تغمده الله بالرحمة والرضوان وهومما لم يذكره في قلائد العقيان، هكذا ورد ذكر العنوان كاملاً في طبعة نادرة، طبع الجوائب، القسطنطينية، ١٣٠٢هـ.

Al. Andalus 1970 Notas Sobre La poésia Amorosa de Ibn Abd Rabbihi. J.M.Continente Ferrer. PP: 355 - 380. Encyclopedie. Vols. 3pp698 - 699.

هذه الدراسة توضح بعض ملامح تأثير العباس بن الأحنف في ابن عبدربه..

<sup>(</sup>Y) ورد في مخطوط أبن هذيل «أبوالوليد بن عتال»، أما مصدره وهو المطمح فيذكره بالخطيب أبي الوليد بن عباد ويورد الأبيات الأربعة متطابقة ما عدا كلمة واحدة في الشطر الثاني من البيت الأول فعوض (بتعذيب) يذكر صاحب المطمح (بتقطيع)، انظر: مطمح الأنفس لابن خاقان، ص٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) هوأحمد بن محمد بن عبدربه بن حبيب بن حدير بن سالم مولى هشام بن عبدالرحمن... أبوعمر من أهل الأدب والعلم والشعر وله الكتاب الكبير المسمى كتاب العقد، مولده سنة ٢٤٦هـ ٨٦٠م وتوفي في ٣٢٨هـ ٩٣٩م كما يقول الحميدي في جذوة المقتبس، ص٤٩-٦٩ لابن عبدربه أشعار كثيرة سماها المحصّات وعمد إلى نقض كل قطعة قالها في الصبا والغزل، بقطعة في المواعظ والزهد ممحصاً بها كالتوبة منها، انظر من حول حياته: معجم الأدباء لياقوت، ج٤، ص٢١٠، والوفيات لابن خلكان، ج١، ص٣٩-١١، الروض المعطار للحميري، ترجمة ماريا بيلار مايستروغونثالث، ص٢٤-٣٦، الوافي بالوفيات للصفدي، ج٢، ص١٩٥-١١، الروض المعطار لـ محدود عليه الوافي بالوفيات للصفدي، ج٢، ص١٩٥-١٠١ .

ورشاً بتعذيب القُلوب رفيقا ما إن رأيت ولا سمعت بمشله درًا يعود من الحياء عقيقا درًا يعود من الحياء عقيقا وإذا نظرت إلى محاسن وجهه أبصرت وجهك في سناه غريقا بامن تقطع خصره من رقة

فلما أكمل إنشادَها استعادها ثم صفق بيديه وقال: يا ابن عبدربه لقد تأتيك العراق حبُواً. وقال مؤلف كتاب: «واجب الأدب ممَّا يجب حفظه من مخترعات الأندلسيين» قول ابن عبد ربِّه (١): [الكامل]

يَا ذا الذي خطَّ العِذارُ بخده خَطَّين هاجا لَوْعة وبَلابِلا ما كنتُ أقطع أن لحظكَ صارِماً حتى حملتُ من العذار حمايلا(٢)

فكاهة:

كان الأديب المحدّث أبوالربيع سليمان بن علي الشبلي<sup>(٢)</sup> الشهير بكُثيِّر يهوى غلاماً، وكان الغلام يتجنى عليه ويقول: إنه أبرد من الثّلج، فخاطبه كُثيِّر بقوله:

[الخفيف]

يا حبيباً له كلامٌ خَـلُـوبُ قُـلِّبتْ في لَـظَى هـواهُ الـقُـلـوبُ كيف تـعـزو إلى مُـحـبِّكَ بَـرُداً

(٢) ورد ذكر البيتين في المطمح لابن خاقان هكذا، ص٢٥٠ .

يا ذا الذي خطّ الجمالُ بخده خطّين هاجا لوعةً وبلابـــــلا ما صحّ عندى أن لحظكَ صارمٌ حتى لبســت بعارضيك حمائلا

(٣) ورد في مخطوط (ب.ح) الشبلي ص ١١، أما في مخطوط (ز.س.خ) فقد ورد الشلبي ص٢٣.

<sup>(</sup>١) انظر: معجم الأدباء لياقوت ج٤، ص٢١٢.

# ومن الحبّ في حَــشــاه لــهــيب أنتَ شــمسٌ وقــلتَ إنّيَ ثــلجُ فــلــهــذا إذا طــلـعْتَ أذُوبُ

مذهبة:

روي أنه كان أهل الكوفة يقولون: من لم يرو هذه الأبيات فهوناقص المروءة، وما كان بالكوفة رجل له قدر إلا وهويحفظ هذه الأبيات ويرويها:

[الطويل]

وصهباء (۱) جُرجانية لم يطُفْ بها حليم، ولم تشعر بها ساعةً قِدرُ ولم يشعر بها ساعةً قِدرُ ولم يشعر بها ساعةً قِدرُ ولم يشهدِ القسُّ المهيمن نارها طروقاً، ولم يحضر على طبخها حَبْر أتاني بها يحيى وقد نمتُ نومةً وقد لاحت الشَّعْرَى (۲) ، وقد طلع النسر (۲) فقلتُ اصطبحْها أولغيريَ أهدها فما أنا بعد الشّيبِ ويحكَ والخمر! فما أنا بعد الشّيبِ ويحكَ والخمر! تعقّفتُ عنها في العصورالتي خلتْ فكيف التّصابي بعْدما بعد العمر؟! إذا المحرءُ لاقى الأربعين ولم يكنْ إذا المحرءُ لاقى الأربعين ولم يكنْ له دُون ما ياتي حياءً ولا سبتر: فدعهُ ولا تنفسْ عليه الذي أتى وإن جر أسبابَ الحياة له الدّهر

<sup>(</sup>١) من أسماء الخمرة وهي الحمراء إلى البياض وهي التي اتخذت من العنب الأبيض، وهي التي تشبه الأصهب من الشعر وكذلك الكميت، وقال أبوعبيدة: كل ما كان منها يضرب إلى البياض فهي صهباء، وجرجانية نسبة إلى إقليم جرجان، انظر: قطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمور للرقيق القيرواني، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الشعرى: هناك الشعرى العبور والشعرى الغميصاء، والشعرى العبور وهي نجم كبير مزهر وهي التي تبعث سهيلاً في اتجاه اليمن فعبرت المجرة وبقيت الغميصاء، فبكت لفقد سهيل حتى غمصت عينها، وهي أقل نوراً من العبور كما تقول العرب، انظر: كتاب الأنواء لابن قتيبة، ص ٤٦-٤٧.

<sup>(</sup>٣) النسر أوالنسران أحدهما الواقع والآخر الطائر وهما شاميان، فأما الواقع فكوكب منير خلفه كوكبان أصغر منه،

وحدّث يحيى بن البحتري قال: ذاكر أبي جماعة من شعراء الشام بمعانٍ من الأشعار فمر فيها قلة نوم العاشق وما قيل فيه فأنشدهم:

ثم قال تصرّفت هذه الأبيات في معانٍ من الشعر أحسن من جميعها، فاكتبوا عنه بأجمعهم. ولحمد بن كناسة:

[المسرح] في انتقباض وحشمة فإذا لاقباض وحشمة فإذا لاقيت أهل الوفاء والكرم أرسلت نفسي على سجيتها وقلت ما شئت غير مُحتشم

قال إسحاق الموصلي (٢): وددتُ أنَّهُما لي وينقص من عمري سنتان.

#### فكاهة:

<sup>(</sup>١) لا وجود لهذه الأبيات في ديوان البحتري شرح الدكتور يوسف الشيخ محمد، دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) هو إسحاق بن إبراهيم الوصلي توفي سنّة ه ۲۳۰هـ، انظر من حوله: الأغاني ج٥، حيث توجد ترجمة عن حياته مفصلة ابتداء من ص٢٤٢، طبقات الشعراء لابن المعتز، ص٢٦٠–٣٦٢، الموشح للمرزباني ص٤٦٠–٤٦٦، تاريخ بغداد، ج٦، ص٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) هوالحافظ أبوطارة محمد بن إبراهيم سلفه الأصبهاني (٤٧٨-٧١٥هـ١٨٠٠/-١٨٠ م) الوفيات لابن خلكان، ج١، ص ١٠٠-١٠٠ ، أزهار الرياض للمقري ج٢، ص١٦٧ ، الأعلام للزركلي، ج١، ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) الصلف: مجاوزة القدر في الظرف والبراعة والادعاء فوق ذلك تكبرًّا.

قال السلَّف<sup>(۲)</sup> دَخل مهران الطبَّاخ على بعض الرُّوساء، وكان أبوالوفاء المافروخي حاضرًا فقعد فوقه، فقال أبوالوفاء على البديهة في الحال:

[البسيط]

تَخلً عن صلف (1) لم تُؤتَ عن شرف فليس كبركَ عن قَدْر ومَعرفة فليس كبركَ عن قَدْر ومَعرفة لأن والدك الطبّاخ أعرفه فانشر حديثكَ عن قدْر ومغرفة

ولطبّاخ بن عامر السّمعي:

[الوافر]

طبختُ قليَّةً من كِبْد جسمي بنار الشوقِ في قِدْر البِعَادِ وأنبذُ حبَّهم في دنَّ قلبي فعربدت الهمومُ على فؤادي

وللبيب الحجّام:

[الطويل]

حلقتُ بموسى الهجرِ ناصيةَ العهدِ وأجريتُ مُشطَ الصدِّ في طُرّة (١) الودِّ قصصتُ بمقراض القلى جُمُّة (٢) الوفا فجبهةُ رأسِ الودِّ مكشوفةُ الجلد وشعرُ سبالِ الوصلِ صرتُ مُنقَياً طلوبًا بمنقاش القطيعةِ والصدِّ ومازلتُ مَصاصاً بغير إساءة

<sup>(</sup>١) طرة كل شيء: حرفه، والجمع طُرَر وطرار، والطرة من الشعر الناصية.

<sup>(</sup>Y) جمة بالضمّ: مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة، تصغير جميمة، وتجمع على جُمم وجمام، ويقال إن الجمة الشعر، وقيل الجمة من الشعر أكثر من اللمة.

<sup>(</sup>٣) يقول ابن الخطيب: هو الكاتب الرئيس أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن صفوان القيسي الشاعر الزاهد وحيد زمانه في فك المعمى والصعب توفي عام ٥٩٠هـ ومولده عام ٥٦٠هـ، انظر من حوله: ابن الخطيب، الإحاطة، ج٣، ص٢٣٦–٢٣٩، ابن الخطيب، الكتيبة الكامنة، ص ٢٦١–٢٢٣ ، وزاد المسافر لصفوان بن إدريس ص٩-١٣.

<sup>(</sup>٤) أغيد: من غيد غيدًا وهو أغيد، مال عنقه ولانت أعطافه، ظبى أغيد.

### بمحْجمَة الخُلفِ القبيحِ دَمَ الوعدِ

مُذهبَة:

لأبي عمر بن إدريس الخطيب بمرسية (٢):

[الطويل]

وأغْيد (٤) حظِّي منه ما اختلس الطَّرْفُ

يُميلُ بقلبى نحوه الحسنُ والظَّرفُ

غزالٌ ضعيفُ اللّحظِ - ويحِي - وإنّما

جفّى ضعف صبري في الهوى ذلك الضعف

هـوالخـشفُ(١) إلاَّ أنَّه كـلَّـمـا رنى

جزعت وفى المعتاد أن يجزع الخشف

أرى هجره وقعاً عليَّ فَهَلْ غَدا

جزاءً على أنِّي على حُبِّه وقف

سلوهُ برفقٍ هل جنيتُ جنايــةً

فإن قال إنّى فاسالُوهُ عَسىَ يعف

ويصرفني من جَوْره نحوعدك

فها أنا لا عدل لدى ولا صرف

سأثنيه نحوي بالقوافي فإنها

نسيمٌ ويحكي الغُصنُ لي ذلك العطف

قنعت بأن يهدي إليَّ سلامَه

إذا لم يكن زهر من الروض فالعرف (٢)

وقال بعضهم:

[الطويل]

### غرستُ الهوى حتّى إذا أورقَ الهوى

<sup>(</sup>١) الخشف: هوالظبي بعد أن يكون جداية، وقيل هوخشف أول ما يولد، وقيل أول مشيه، والجمع خشفة، والأنثى بالهاء، أما الأصمعي فقال أول ما يولد الظبي فهو طلا، وقال غير واحد من الأعراب ثم طلاً ثم خشف.

# وأيْنَعَ في أغصانه شمرُ الوصلِ وحفَّتْ به أزهارُه في رياضه في رياضه فأصبح ملتف الحدَائق بالحقل ولم يبق لي إلاَّ اجتناءُ شماره سرور التّصافي والمودّة والقُبل

(۱) ابن خاتمة: هو أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري من أهل المرية يكنى أبا جعفر ويعرف بابن خاتمة، هذا الرجل هو من مفاخر إمارة غرناطة، له أخ شاعر اسمه محمد بن علي ويكنى أبا عبدالله توفي بمرض الطاعون عام ٥٠٧ه، ترجم له ابن الخطيب في الإحاطة، ج١، ص٢١٤، وكذلك ابن القاضي في درة الحجال، ج١، ص١٩٤ من الأعلى عن أبوجعفر ابن خاتمة من كبار الشعراء والكتاب، دخل غرناطة غير ما مرة، منها في استدعاء شمل الوجهاء من الأقطار الأندلسية عند إعذار الأمراء في الدولة النصرية (اليوسفية) وذلك في شهر شعبان عام ٥٠١هـ كما ذكر ابن الخطيب في الإحاطة، ج١، ص٢٥٦-٢٥٤، من جميل شعره قصيدته التي مطلعها:

من لم يشاهد موقفاً لفراقِ لم يدرِ كيف تَولُّهُ العشَّاقِ

أثبت منها ابن الخطيب ٢٧ بيتًا وقد لاحظت تأثير هذه القصيدة على قصيدة ابن الخلوف القسنطيني شاعر الدولة الحفصية والتي في نفس الغرض الغزلي والتي مطلعها:

من لم ترمه صوارمُ الأحداق لم يدر كيف مصارعُ العشاق

وهي ٤٥ بيتًا توجد ضمن ديوانه، ص٢٧- ١٣٠٠، وكلا القصيدتين قد تأثرتا في رأيي بقصائد الشاعر الغرناطي ابن خلصون، انظر: الإحاطة، ج٣، ص٢٥٨. ومن عجيب الأمور أن الكثير من شعر ابن خاتمة غير مثبت في ديوانه الذي حققه د.محمد رضوان الداية عام ١٩٧٢، وهذه القصيدة التي سبق ذكرها غير مثبتة في الديوان المحقق، قال فيه ابن الخطيب الذي كان يكن له احتراماً كبيراً:
[مجزوء الكامل]

قسماً بالكواكب الزُّهْر والزهر عاتمه إنما الفضلُ مَلَّةٌ خُتمتْ بابن خاتمه

جاء في درة الحجال لابن القاضي، ج١، ص٨١-٨٢ أن له كتابًا بعنوان: مزية ألمرية على غيرها من البلدان الأندلسية، وقد ذكر المقري في النفح، ج١ص٥٥١، أنه مجلد ضخم يقول تركته من جمل كتبي بالمغرب (تلمسان) وهذا بعد رحيله إلى المشرق. أما في مقدمة تحقيق الديوان فيقول في شأن ابن خاتمة له: «تحصيل غرض المقاصد في تفصيل المرض الوافد» تحدث في هذا الكتاب عن الطاعون الذي اجتاح الأندلس في حدود ٤٩٧هـ، وقد أودى بحياة العديد من البشر وخاصة كبار مشايخ العلم في مملكة غرناطة، اهتمت بأعماله الأديبة المستشرقة الكبيرة Solidad Gidert Fenech تحقيقاً وترجمة ودراسة منها

Una El Dewan de Ibn Jatima de Almeria. Barcelona. 1995. colleccion de Tawriyas de Ibu Jafar Ahmed B. Jatima.

(رائق التحلية في رائق التورية)

etude de l'orientalisme dotie a la memoire de Levi-Provencal, tome2, 1962. Un tratado de Ibn Jatima sobre los enemigos de los amantes "Al Andalus".

(الفصل العادل بين الرقيب والواشى والعاذل) مجلة الأندلس 1963.

كما وقعت الباحثة مقالاً باسمها في دائرة المعارف الإسلامية Enciclopedia, tome3 p 861. .

وورد ذكر ابن خاتمة في أزهار الرياض للمقري ، ج١ ص٢٢، ٢٥، ٢٥٠، وعيد فيه ما ذكره ابن الخطيب في الإحاطة ج١، ص٢٤٧-٢٤٧ ، والكتيبة الكامنة لابن الخطيب ص٢٦٩- ٢٤٥ ، عند ٢٦٧- ٢٦٧ ، والكتيبة الكامنة لابن الخطيب ص٢٦٩- ٢٤٥ ، ونفح الطيب للمقرى، ج٨، ص٤١٧- ١٤٥، ونيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي الذي يحدد تاريخ وفاة ابن خاتمة بعام ٧٧٠هـ.

# أطافتْ به ريحُ الوشاةِ فهيّجتْ سحابةَ هُجرانٍ تكبّ على رَسْل ودبّتْ سيُولُ الهجرِ حول أُصولهِ ودبّتْ سيُولُ الهجرِ حول أُصولهِ بأمواجها فاستقْلعتْهُ من الأصْل

(١) هو الشيخ أبو البركات محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن الحاج البلفيقي نسبة إلى حصن بلفيق، السلَّمى (١٦٨١؟-٧٧٧هـ١٢٨٢/-١٣٧٠م) من أساتذة ابن الخطيب، فقيه وأديب وشاعر، يقول عنه ابن الخطيب: ولولم يكن من هذه الطبقة الجليلة إلا هذا الرجل لكان كافيًا رحمة الله تعالى عليه، الكتيبة، ص١٣٤، وربما يقصد ابن الخطيب بالطبقة، الطبقة الأولى من علماء وأدباء مملكة غرناطة حين استقلت بشخصيتها التي ظهر فيها أسماء معاصرون لأبي البركات أمثال الشاعر والفقيه ابن الجياب، والوزير ابن الحكيم، والشاعر ابن خميس التلمساني، والشاعر والفقيه الشريف الغرناطي، والشاعر والطبيب العالم ابن هذيل، والشاعر ابن جزى الأكبر ،والشاعر والفقيه ابن شبرين، والشاعر ابن المرحل، وابن سلمون، وابن خلصون، وغيرهم كثيرون. لقد ألف أبوالبركات العديد من الكتب ولكن لسوء الحظ لم يصلنا منها ولو كتاب ولكن كما يقول في الإحاطة وأما تواليفي فأكثرها أوكلها غير متمم في مبيضات وقد ذكر له ابن الخطيب أزيد من عشرين عنواناً، انظر: الإحاطة، ج٢، ص ١٤٨-١٤٩. وأما الأسباب التي جعلته لا يتم هذه المؤلفات فإن أبا البركات يحصرها في ستة أسباب، انظر: الإحاطة ج٢، ص١٤٩. امتاز شعر البلفيقي بالجودة والسهولة الممتنعة ويعد حسب رأيي من أعظم شعراء الدولة النصرية ولووصلنا ديوانه «العذب والأجاج من كلام أبي البركات ابن الحاج» والذي انتخب منه معاصره الشاعر الشريف الغرناطي الحسيني مجموعة سماها «اللؤلؤ والمرجان من بحر أبي البركات يُستخرجان» لأعطانا صورة ولو مقتضبة عن شاعريته، كما ألف كتابًا أخر رد فيه على معاصره الشاعر ابن صفوان عنوانه «شواظ من نار ونحاس يرسل على من لا يعرف قدره وقدر غيره من الناس» وله كذلك كتاب تاريخ ألمرية وأظن أن ابن خاتمة يأخذ منه، وكتاب «شعر من لا شعر له» خصصه للعلماء والفقهاء والنحويين الأدعياء على الشعر. لقد تعرض له بالترجمة الضافية ابن الخطيب في الإحاطة، ج٢، ص١٤٣-١٦٩، وج٣، ص٦٢، المرتبة العليا للقاضي النباهي ص١٦٤-١٦٧، الكتيبة الكامنة لابن الخطيب، ص٧٩-٨٢، نفح الطيب للمقري، ج٧، ص٣٩١-٨٠٤، الديباج المذهب لابن فرحون، ج٢، ص٢٩-٢٧٤ ،كما اهتمت المستشرقة الإسبانية Soledad Gibert Fenech بغبى البركات في دراسة نشرتها في مجلة Al-Andalus بعنوان:

#### Abu Al- Barakat Al- Balafiqi, Qadi, Historiador y Poeta, Al-Andalus 1963

(Y) نسبة إلى آل العرفي ولاة مقاطعة سبتة، يقول ابن الخطيب: ...رياسة آل العرفي لسبتة بدأت في سنة ١٩٤٧م بينما قامت بها ثورة ضد الموحدين وانتهت باختيار قاضيها وكبير علمائها أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين اللخمي العرفي رئيسًا لها واستمرت رياسة أبي القاسم لسبتة (وأحيانا لطنجةوأحوازها) حتى وفاته سنة ١٧٧هـ١/١٨٨م وهو الذي أكمل كتاب أبيه العلامة الورع الزاهد أبي العباس العرفي (١٥٥٥-١٢٦٣هـ١٢٦٢/-١٢٦٦م) «الدر المنظم في مولد النبي المعظم»، وخلفه في إمارة سبتة ولده أبوطالب واستمرت رياسته حتى استولى بنومرين على سبتة سنة ٥٠٨هـ وتوفي مخلوعًا بفاس سنة ١٨٧هـ، وتولى بعض أفراد الأسرة بعد ذلك رياسة سبتة من قبل بني مرين فتولى يحيى رياستها حتى وفاته سنة ١٨٩هـ، ثم تولى والده محمد وخلع في صغر سنة ١٧٠هـ وانتقل إلى غرناطة، وكان آل العرفي من أعرق الأسر جاهًا وعلمًا وفضلاً، مدحهم الشاعر ابن خميس التلمساني مؤكدًا على نسبهم اللخمي ديوان ابن خميس التلمساني: الدر النفيس من شعر ابن خميس، ص٥٠، لكن ابن الخطيب يشكك في هذه الأنساب الموالي، كذلك شكك ابن خلدون بدوره، انظر حول هذه الأسرة ابن الخطيب، الإحاطة، ج٢، ص١١-١٧ و ١٣٤هـ ١٩٨هـ، تطوان.

#### فكاهة:

فقلتُ من تأليف للفقيه الأديب أبي جعفر ابن خاتمة (١) قال: حدّثني شيخنا القاضي الخطيب أبوالبركات بن الحاج البَلفيقي (١) قال: كان الشيخ أبوأميَّة بن حمدُون الإشبيلي من أهل العلم والفضل والدُّعابة التي صارت له ملكة حتى وقعت له نادرة في أبي القاسم العَزَفي (٢) والي سبْتة فأمر بإخراجه منها فأجاز البحر إلى الجزيرة الخضراء وكانت له امرأةً سيِّئة الخلق والمعاملة له، تُخاطبُه على أدنى شيء بالقبيح، سمعَها بعض الطَّلبة القارئين عليه تقول له وهو دَاخل لدَاره على إثر ما غَسلَتْها: شيخ سوزُول قرقك (١) هناك لناحية من الدّار، فقال لها: نعم، فقالوا له يومًا: يا سيّدنا وتصبر على سوء مُعاملة هذه المرأة وسماجة أخلاقها! سمعناها تقول لك كذا، وكان يقرأ عليه الأمير أبوعبدالله محمّد بن السلطان المعظّم الكبير الشهير أمير المسلمين محمد بن يوسف بن نصر والي الجزيرة (٢)، فقال لهم الأميرُ: يقولُ لي سيّدي وأنتم كذلك، فلوكانت تُخاطبني بسيّدي لفسد مزاجي؛ سيّدي من خارج وداخل، دعها تعدّل مزاجي، لا أقل من سيدى من خارج، وشيخ سوء من داخل.

#### مذهبة:

قال ابن خاتمة: وحدَّثني الشريف الأديب أبوعبدالله بن رَاجِح التُّونسي[ ]<sup>(٢)</sup>مقدمه علينا بألمرية قال: سنَجن القاضي أبوعبدالسلام<sup>(٤)</sup> شابًا وسيِماً لحقًّ تعينَ عليه فأنشدتُه مُداعباً: [الوافر]

## أقاضي المسلمين حَكمت حُكماً غدا وَجه الزمان له عَبوسا

<sup>(</sup>١) المقصود هنا أن الزوجة خاطبت زوجها باللهجة الأندلسية قائلة له: اخلع قرقك أي نعليك، والقرق هونوع من الأحذية المصنوع من شعر الخيل وظلت تستعمل في أرياف إفريقيا الشمالية إلى حدود الستينيات من القرن العشرين.

<sup>(</sup>٢) هوأبومحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر، أنصاري مولده بغرناطة عام ٦٣٣هـ، انظر: الإحاطة لابن الخطيب، ج١، ص٢٥-٧٤ه.

<sup>(</sup>٣) يظهر أن كلمة ناقصة في المخطوطتين ربما [أثناء].

<sup>(</sup>٤) القاضي أبوعبدالسلام: هو أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن الدمشقي، عز الدين الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد، ولد سنة ٧٧هـ وتوفي سنة ٦٦هـ، من كتبه: التفسير الكبير، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، انظر: كتاب الوفيات، ص٣٢٧–٣٢٨.

سجنتَ على الدراهم ذا جَمَالٍ ولم تسجنه إذْ غَصَبَ النّفُوسا!

قال: فأجابني بأن قال: إنَّما شكاهُ إليَّ أربابُ الدراهم دُون أرباب النفوس. وفي صبيٍّ ضُرُب وسُجنَ:

[الطويل]

بنفسي من لم يضربوه لريبة والفرد في سائر الغُصن ولكنْ، ليبدو الوردُ في سائر الغُصن ولم يُودعُوه السجن إلاَّ مَخافة ولم يُودعُوه السجن الله الحُسن من العن أن تعدوعلى ذلك الحُسن

وقالوا له:شاركْت في الحُسْنِ يوسفاً فشارِكْه أيضاً في الدخول إلى السّجن، وقال بعضهم:

أشكو إلى الله من نارين: واحدة في وَجنتيْه، وأخرى منه في كبدي ومن سقاميْن: سُقم قد أهل دَمي من الجُفُون، وسُقم منه في جَسدي ومن نَميميْن: دَمع حين أذكره يُذيعُ سريّ، وواش منه بالرّصَدِ ومن ضعيفَين: صبْرٌ حين يهجُرني وون ضعيفين: صبْرٌ حين يهجُرني

وقال بعضهم:

[الطويل]

وسامعة شَكُوايَ والليلُ عاكفٌ وقد هُيَّجتْ لي زفرةً ونحيبُ تقولُ وقد طال الوقوفُ ببابها من الواقفُ الباكي؟ فقلت: غريبُ فقالت ألست الناقض العهد ما الذي التي بلك يا غدارُ وقلت خُطوبُ فقالت: أتانا مُخبر عنك بالذي المعت من الأسرار، قلت كدوُوب فقالت: بلى قد جاءنا غير واحد فقالت: بلى قد جاءنا غير واحد أمين، صدوق القول، قلت أتوب فقالت: أهذا ما الذي أنت صانع فقالت: أهذا ما الذي أنت صانع إذا نحن أقصيناك، قلت أذوب فرقت لحالي، ثم قالت برحمة فرقت لحالي، ثم قالت برحمة

#### فكاهة:

من نوادر أهل إشبيلية أنه تبع إحدى الماجنات بها رجل أحول فأَطْمَعَتْهُ في نفسها وأشارت عليه أن يتبعها فاتبعها حتى أتت به سنوق الصناغة إلى إحدى حوانيتها فوقفت على صانع من صنناعها وقالت له: يا معلم، مثل هذا يكون فص الخاتم الذي قلت لك عنه، تشير لعين ذلك الرَّجل الأحول الذي تبعها، وكانت قد كلفت لذلك الصانع أن يعمل لها

<sup>(</sup>١) هذه القصة من المؤكد أنها مستوحاة من نوادر الجاحظ التي ذكرها أبوإسحاق إبراهيم بن يحيى بن علي الكتبي المعروف بالوطواط (توفي ٧١٨هـ) في كتابه «غرر الخصائص الواضحة وغرر النقائص الفاضحة» وهو بصدد الحديث عن الجاحظ فقال: وكان الجاحظ واسمه عثمان بن بحر ذميم الصورة قبيح الوجه ناتئ العينين، يحكى عنه أنه قال ما أخجلني أحد قط إلا امرأة أخذت بيدي وحملتني على نجار وقالت له مثل هذا، ثم تركتني وانصرفت فبقيت متعجباً من أخذها إلي مثالاً فسألت الصانع فقال: إن هذه المرأة سألتني أن أصنع لها مثال شيطان تفزع به ولدها، فقلت لها إني لم أرّ شيطاناً قط حتى أعمل على مثال، وطلبت منها مثالاً فقالت أنا أتيك فجاءتني بك... مجلة المورد، المجلد السابع، عدد ٤، ١٩٧٨، ص ١٩٤٤. وذكر ابن نباتة المصري (توفي ٢٨٧هـ) في كتابه «سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» قصة مماثلة جاء فيها: قال الجاحظ ما أخجلني أحد مثل امرأتين رأيت في العسكر وكانت طويلة القامة وكنت على طعام فأردت أن أمازحها قلت انزلي كلي معنا، فقالت: اصعد أنت حتى ترى الدنيا، وأما الأخرى فإنها أتتني على باب داري فقالت لي إليك حاجة وأريد أن تمشي معي فقمت معها إلى أن أتت بي إلى صائغ يهودي فقالت له مثل هذا، وانصرفت فسئات الصائغ عن قولها، فقال: إنها أتت إلي بفص وأمرتني أن أنقش لها عليه صورة شيطان فقلت يا سمعت، مجلة المورد، المجلد ٧ ، العدد٤، ص١١٦.

<sup>(</sup>٢) غير مذكورة في مخطوط (ب.ح) ص١٥.

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن خالد بن برمك أبو الفضل (١٢٠–١٩٠هـ٧٣٨/–٥٨٠م) انظر: الأعلام للزركلي، ج٩، ص١٧٥–١٧٦.

خاتماً يكون فصّه عين إبليس، فقال لها الصانع: جيني بالمثال فإني لم أر مثل هذا ولا سمعته قطُّ فجاءته به عن مثال<sup>(۱)</sup>.

#### مذهبة:

كان<sup>(۲)</sup> يحيى بن خالد بن برمك<sup>(۲)</sup> على ما يعلم من التسرُّع بقضاء الحوائج والابتهاج بها، وكان أصحابه إذا رأوه مُنقبضاً علموا أنه لم يُسال في ذلك اليوم حاجة فبسطوه بما ينقبض الناس به من التكاليف، وكان كثيرًا ما يقول: اللَّهُمُّ اجْعَلْنا ممَّن يؤدِّي حقوق نعمكِ بقضاء حوائج عبادك، وإذا رأى أولاده يوفقون في حوائج النَّاس تهلَّلَ وَجهه وقال:

## وقَـعـوا مـا دام خـاتـمـكُم في طـريق الـنّـفع مـقـبـولا

وقال بعضهم: حضرت مجلس الحسن بن سهل(١) وزير المأمون وقد كتب لرجل كتاب

(۱) الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسي وزير المأمون العباسي (١٦٦-٢٣٦هـ ٨٨٠/ - ٥٨م) والد بوران الشهيرة زوج المأمون والتي يضرب المثل بزفافها منه، كما يضرب المثل باحتفالات ختان أولاد ملوك بني ذي النون بطليطلة في الأندلس. قال بعضهم حضرت مجلس الحسن بن سهل وقد كتب لرجل كتاب شفاعة فجعل الرجل يشكره فقال الحسن: يا هذا علام تشكرنا؟ إنا نرى الشفاعات زكاة مروءاتنا، ثم أنشد يقول: (الكامل)

فُرضتْ عليَّ زكاةُ ما ملكتْ يدي وزكاةُ جاهي أن أُعينَ وأشفعا فإذا ملكتَ فجدْ فإن لم تستطعْ فاجهدْ بوسعك كله أن تنفعا

- (٢) ورد في مخطوط (ز.س.خ) قال وحضرته ص٣٠.
- (٣) قال الحاكي: وحضرت يوماً وهو يملي كتاب شفاعة: إنه بلغني أن الرجل يُسئل عن فضل جاهه يوم القيامة كما يسئال عن فضل ماله، انظر: الوفيات لابن خلكان، ج٢، ص١٢٠–١٢٣.
- (٤) أبوالعيناء: ولادته بالأهواز (١٩١–٢٨٢هـ) نشأ بالبصرة وكُفّ بصره وقد بلغ الأربعين، ولقب بأبي العيناء لأنه قال لأبي زيد الأنصاري: كيف تُصغر عيناً؟ فقال عُييناً، يا أبا العيناء فبقي عليه. أبوالعيناء هوأبوعبدالله محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر بن سليمان الهاشمي بالولاء... صاحب النوادر والشعر والأنب الظريف، يقال إنه صار يومًا إلى باب صاعد بن مخلد فاستأذن عليه، فقيل هومشغول بالصلاة، فقال: لكل جديدة لذة. كان صاعد قبل الوزارة نصرانيًا. وكانت بينه وبين أم مكرم مداعبات، فسمع ابن مكرم رجلاً يقول: من ذهب بصره قلت حيلته. فقال ما أغفلك عن أبي العيناء: (مجزوء الكامل)

قد كنتُ خفتُ يدَ الزما نِ عليك إذ ذهب البصرُ لم أدرِ أنكَ بالعمـــى تغنى ويفتقر البشــــر

وله نوادر كثيرة وطريفة أورد جزءًا هامًا منها ابن خلكان في الوفيات، ج٤، ص ٣٤٣-٣٤٨، وانظر: طبقات الشعراء لابن المعتز، ص٤١٥-٤١٦، ونكت الهميان، ص٢٦٠، وتاريخ بغداد للذهبي، ج٣، ص١٧٠. شفاعة فجعل الرجل يشكره ويدعُو له فقال له الحسن: عَلامَ تشكر يا هذا! إنّا نرى الشفاعات زكاة مروءاتنا.

وقال: حضرته (۲) يومًا يُملي كتاب شفاعة، فكتب في آخره: بلغني أنَّ الرجل يُسال عن فضل ماله (۲).

وقال أبوالعيناء: (٤) كان عيسى بن فَرْخَانْشاه يتيه علي في وزارته فلماً صرف رَهبني فلما لقيني سلَّم وأحفى فدنوْتُ منه وقلت: والله لقد كنت أقنع إيماءك دون أنبائك، وبلحظك دُون لفظك، فالحمد لله على ما آلت إليه حالُك، فلئن كانَتْ أخْطَأَتْ فيك النَّعمة، لقد أصابت فيك النقمة، وإن كانت الدنيا أبدت مقابحها بالإقبال عليك، فلقد أظهرت محاسنها بالإدبار عنك، ولله المنَّة إذ أغنانا عن الكذب عليك، ونزَّهنا عن قول الزُّور فيك، فقد والله أسانت حمل النَّعم، وما شكرت حقّ المنعم، فقيل له يا أبا عبدالله لقد بالَغْت في السب فما كان الذَّنب؟ قال: سئلته حاجةً أقل من قيمته فردني عنها بأقبح من صورته وكان لأحمد بن أبي داوود (١) شخصًا يختص به ويسعى في قضاء حَوائجه فمنعه الوزير محمد بن عبدالمك الزيَّات من الترداد إليه لمنافسة كانت بينه وبين القاضى المذكور وشحناء، فبلغ ذلك القاضى فجاء إلى

<sup>(</sup>۱) في مخطوط (ز.س.خ) دواد، ص٣١. هو أحمد بن أبي دؤاد بن جرير بن مالك بن عبدالله بن عباس بن سلام الإيادي (١٦٠- ٢٤هـ/٧٧/–٥٤٨م) أحد القضاة المشهورين من المعتزلة ورأس الفتنة بخلق القرآن، كان من أصحاب واصل بن عطاء فصار إلى الاعتزال، امتحن أحمد بن حنبل وألزمه بالقول بخلق القرآن وذلك في شهر رمضان، سنة ٢٢٠هـ، انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان، ج١، ص٨١-٩١، وتاريخ بغداد للذهبي، ج٤، ص١٤١–١٥٣.

<sup>(</sup>٢) كان بينه وبين الوزير ابن الزيات (سبق التعريف به) منافسات وشحناء حتى أن شخصاً كان يصحب القاضي ويختص بقضاء حوائجه منعه الوزير المذكور من التردد إليه فبلغ ذلك القاضي، فجاء إلى الوزير وقال له: والله ما جنتك متكثرًا بك من قلة، ولا متعززاً بك من ذلة، ولكن أمير المؤمنين أرتبك مرتبة أوجبت لقاءك، فإن لقيناك فله، وإن تأخرنا عنك فلك، ثم نهض من عنده، يقال إن الخليفة الواثق أمر أن لا يرى أحد من الناس محمد بن عبدالملك بن الزيات الوزير إلا قام له، فكان ابن أبي دواد إذا رأه قام واستقبل القبلة يصلي فقال ابن الزيات: (الكامل)

صلّى الضحى لما استفاد عداوتي وأراه ينسك بعدها ويصوم للا تعدمن عداوة مسموم قص ومتاللة وتقوم

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان، ج١، ص ٨٥-٨٨.

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان: هوأحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان قاضي القضاة شمس الدين (٦٠٨-٨٦هـ) ورد ذكر ابن خلكان في أزهار الرياض للمقري، ج١، ص٢٤-٢٧ ، حين تعرض له المقري بالتصويب لبعض معلوماته حول كُتُّاب المغرب والأندلس لكونه مشرقيًا وكتاب أهل المغرب أدرى بهذا المجال.

الوزير فقال له: والله ما جئتك مُتكثرًا بك من قلّة، ولا مُتعزّزًا بك من ذلّة، ولكن أمير المؤمنين رتّبة أوْجبت لقاك، فإن لقيناك فله، وإن تأخّرنا عنك فلك، ثمّ نهض من عنده (٢).

قال ابن خلكان (٣) المؤرخ:

[الدوبيت]

يا غُصنَ نَقا قِوامُه مَيَّادُ أيَّامُ رضاكَ كُلُّها أعْيادُ ما أكتُم حُزني عندما تهجرني إلاَّ حَنداً أن ينشمتَ الحُسسَادُ

فكاهة:

قال العبَّاس بن الأحنف<sup>(١)</sup>:

[السريع]

جَاريةً أعجبني حُسنُها ومثلُها في النَّاس لم يُخلقِ

(۱) العباس بن الأحنف (۱۳۳ – ۱۹۳هـ/ ۷۰۰ – ۸۰۸م) من بني حنيفة ومنشؤه ببغداد، كان شاعرًا ظريفًا وصاحب غزل رقيق يشبه في عصره عمر بن أبي ربيعة المخزومي في عصره ولم يكن يمدح ولا يهجو، انظر من حوله: طبقات الشعراء لابن المعتز، ص ۲۰۶ – ۲۰۷، والموشح للمرزباني، ص ۶۶۰ – ۶۶۹، والأغاني، ج ۸، ص ۲۰۰ – ۶۶۹، والوفيات لابن خلكان، ج ۳، ص ۲۰ – ۲۷، وانظر دائرة المعارف الإسلامية، ج۱، ص ۱۰ – ۱۱. (مقال المستشرق بلاشير) أما الأوروبيون فقد تناولوا شعر العباس بن الأحنف premiers siecles de l'egire- Paris. 1968. Notas Sobre la poesia Amorosa de Ibd Rabbihi, Revista Al-Andalus: 1970. PP:358-366.

- (٢) الرشأ: الظبى إذا قوي وتحرك ومشى مع أمه والجمع أرشاء.
- (٣) الوسنان: النعسان، والسينة النعاس من غير نوم، والوسن أول النوم والأنثى وسنة.
- (٤) قرطق: جاء الغلام وعليه قرطق أي قباء، وهو تعريب كرته، وقد تَضم طاؤه، وإبدال القاف من الهاء في الأسماء المعربة كثير كالبرق والباشق والمستق، وتصغيره قريطق.
  - (٥) وردت هذه الأبيات في ديوان العباس بن الأحنف، شرح مجيد طراد، ص ٢٢٠، دار الكتاب العربي، ط٢، ١٩٩٧.
    - (٦) هوالوزير الفضل بن سهل بن هارون بن راهبون، تولى الوزارة في عهد المأمون خلفًا لوالده سهل بن هارون.
- (٧) هوالحسن بن هانئ ويكنى أبا علي، ولد بالأهواز سنة (١٩٥هـ) ومات ببغداد سنة (١٩٥هـ) مات في بيت خمارة كان يالفها ،انقطع في تعليمه إلى والبة بن الحباب الشاعر الملجن، ولما مات هذا الأخير لزم خلف الأحمر الذي كان أشعر أهل زمانه وأعلمهم بالشعر. كان أبونواس يتهم برأي الخوارج. انظر: تفاصيل ذلك في طبقات الشعر لابن المعتز ص٩٥٠-٢١٧، وانظر من حوله: أخبار أبي نواس لأبي هفان، والموشح للمرزباني، ص٧٠٤-٤٥٤، وله ذكر في معظم المصادر والتي يقول بعضها إن تاريخ ولادته ووفاته كانت (بين ١٩٥/٧١٥) ١٤٥/٧١٥ ووفي ١٩٨/٨١٣ و٢٠٠/٨١٥ الموشح النظر تعريفًا مفصلاً عن حياته: Edward Wagner محررًا بقلم: عليه المؤلفة عن حياته: 18 الموادد والتي يقول عديمًا عن حياته: 18 الموادد والتي يقول عديمًا مفصلاً عن حياته: 18 الموادد والتي المؤلفة كانت (بين ١٩٥/٧١٥) المؤلفة كانت (بين ١٩٥/١٥) المؤلفة كانت (بين ١٩٥/١٥) المؤلفة كانت (بين ١٩٥/٧١٥) المؤلفة كانت (بين ١٩٥/١٥) المؤلفة كانت (بين ١٩١٨) المؤلفة كانت (بي

خبَّرتُ ها أنِّي مُحبُّ لها فأقبلتْ تضحك من منطقي والتفتتْ نحو فتاة لها كالرَّشا (٢) الوسنان(٢) في قُرطق(٤) قالت لها: قُولي لهذا الفتى انظرْ إلى وجهكَ ثمَّ اعشق!(٥)

وكان للفضل بن سهل<sup>(٦)</sup> وصيفة ظريفة كثيرة المُلح والنَّوادر وكانت ساقية، وكان أبونواس<sup>(٧)</sup> يُولع بها ويُمازحها فقال لها يومًا: أنا أحبَّك وتبغضيني فلم ذلك ؟فقالت له: وجهك والحرام لا يجتمعان، فقال في ذلك:

[الوافر]
مُنذَكّرةٌ موَنّدْهُ مَهاةٌ(۱)
إذا برزتْ تُشبّهها غُلاما
تعاف الماءَ والعسل المُصفَّى
وتشرب من فُتوتها المُداما
وقائلة لها في وجه نُصحح
على مَ قتلت هذا المُستَهاما
فكان جوابُها في حَسِّ مَسٍ
أأجمع وجْهُ هذا والحَراما ؟

مذهبة:

قال بعضهم:

[البسيط]

طاف الخيالُ بوادينا فَما زارا إلاَّ ووَاقعُ سِرب النَّومِ قد طارا

<sup>(</sup>١) المهاة: البقرة الوحشية البيضاء وسوداء العنق، معجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا، ج٥، ص٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «فوق» ساقطة في مخطوط (ز.س.خ) ص٣٣.

لا ذنب للنوم بل للعين تدفعه

بل للحَشي، بل لمن حَشيًا الحَشي نارا

لا وَاخَذ اللهُ أحبابي بما صنعوا

إن الحبيب لمحمُ ولٌ وإن جارا

وإنّ من حكمة المَوْلي ورحمته

أن لا يُصحَمِّلُ أهلَ الحُصسن أوزارا

من أين للقوم ذنب أنما(٢) امتُحنوا؟

يا عينُ تجتني الأنوار نُوَّارا

من قيَّدَ اللَّحظَ في روضات أوجُههم؟

من أرسلَ الدّمع [فوق](٢) الخدِّ مدرارا؟

من قال للقلب في طيِّ الجوانح طِرْ

فطار والله لم يخلقه طيًارا

يجني المحبُّ بعينيه منيَّتَه

عَمْداً، ويطلب في أحبابه الثارا

قد كان يُبصِرُ ما يَأتيه من خطإٍ

لويجعل الله للعشّاق أبصارا

وللقاضي أبي الحسن التنوخي:

[الكامل]

قُلْ للمليحة في الخمارِ المُذْهَبِ

أفسدتِ نُسكَ أخي التُّقى المترهّبِ

نورُ الخمار ونورُ خدّك تحته

عجبًا لوجهك كيف لم يتلهُّب

وجمعت بين المُذْهَبين فلم يكن

للحُسن عن نَهْيَيْهما من مَذهب

<sup>(</sup>١) هناك تقليد واضح لبشار بن برد.

# وإذا أتَتْ عينُ لتسرقَ نظرةً قال الشُعاعُ لها اذهبي لا تذهب (١)

#### فكاهة:

قال الفقيه أبوبكر القرشى:

[الكامل]

غنًى بشعر سواي أغيد لم يلح للمعين أفتن من بدائع حسنه للمعين أفتن من بدائع حسنه فغدوت فيه من خالفاً كل الورى ومساعداً هذا الهوى في فنه فالمرع يُفتن بابنه وبشبعره

#### مذهبة:

قال أبوجعفر ابن خاتمة: حدّثني القائد على الأسطول بالمرية أبوعلي حسن الرُّنداحي (١) قال: جُلبَ إلى أمير المسلمين الخليفة أبي يحيى بن أبي حفص صاحب إفريقية (٢) فرس أحمر من عتاق الخيل، وكان له قبل ذلك فرس آخر أصفر كان أحظى مركوباته لديه فأهداه إلى السلطان الخليفة أمير المسلمين أبي الحسن صاحب المغرب ومازال يتشوّف بعده لأن تُقصد حضرته بفرس يكون على مثاله، فلمًا قدم على حضرته القادم بهذا الفرس الأحمر ووقف إلى بابه دَخل إليه بعض خاصّة خُدَّامه يَبشّره أن ببابه فرساً على مثال الفرس الأصفر جلبه بعض العرب إليه، قال: فأمر في الحين بإدخاله عليه فرساً على مثال الفرس الأصفر جلبه بعض العرب إليه، قال: فأمر في الحين بإدخاله عليه

<sup>(</sup>١) هو أبوعلي حسن الرنداحي قائد أسطول إمارة سبتة، يكثر ذكره في مرويات ابن خاتمة وابن الخطيب لكن دون ذكر ترجمة لحياته من طرفهم.

<sup>(</sup>٢) المقصود بإفريقية أنذاك هي تونس الحالية.

<sup>(</sup>٣) هي أبوفهر أوجنان أبي فهر المشهورة والتي ذكرها ابن خلدون في كتاب العبر، ج٦، ص٦٣٠.

<sup>(</sup>٤) درقته: من الدرق، ضرب من الترسة، الواحدة درقة تتخذ من الجلود، والجمع درق وأدراق ودراق.

<sup>(</sup>٥) جاء في مخطوط (ز.س.خ) عنه بدل عليه ص٥٥.

<sup>(</sup>٦) ورد هذا النص في كتاب العبر لابن خلدون، ج٦، ص٦٣ .

وهوبالجنان المعروف بأبي (فير)(٢) يلاعب ابن تيفراجين الشطرنج، فلمًا مَثُلَ الفرسُ بين يديه استحسنه وقال: نعم هوعلى مثال الأصفر في صورته وبقي الاختبار، وأمر علجاً من أعلاجه اسمه علي وهوصاحب درقته(٤) أن يركبه، قال: فركبه العلج وأرخى له من عنانه وجنبه فظهر من حُسن رياضته وجمال أدبه في حركته ما أربى على حسن صورته فتَهلًل له وجه الخليفة أبي يحيى سروراً وبشراً، فقال ابن تيفراجين للعلج علي: انزل والحمد لله الذي أخلف على مولانا فرسه الأصفر وكمًل له في ذلك أمنيته، فقال علي والله لا أنزل [عليه](٥) إلا في إصطبلي ولا يركبه أحد غيري! قال ابن تيفراجين فاستشطت غضباً عليه وأخذَ في ما قدم وحدث، وقلت له: أنتهج معلى مولانا في طلبته وتقْتَات عليه في أمنيته، وتُسيء الأدب في التصرف بين يديه? وأطلت نفسي في ذلك، فلما رأى الخليفة أبو يحيى غضبي لِما صدر عنه قال: لا عليك حلَف على حلمنا، ثمَّ ثنى وجهه إلى العلج وقال له: اذهب فهو لك وعاد إلى لعبه بالشطرنج كأن لم يكن مماً جرى شيء(١٠).

قال أبوجعفر بن عبدالعظيم:

[الرمل]

يا من اختار فؤادي منزلا بابه العين التي ترمُقهُ فتح الباب سُهادي بعدكم فتح الباب سُهادي بعدكم فابعثوا طيفكم يُغلقه

#### فكاهة:

بينما ابن الرُّومي(١) سائر في بعض أزقة بغداد إذ خرجت امرأة إلى باب دارها

من طارق هذا؟ قال: فنظرت في نسبها فلم أجده؟ فقلت: يا أمير المؤمنين ما أعرف في نسبها، فقال: إنما أرادت النجم وانتسبت إليه بحسنها من قوله تعالى: و«السماء والطارق»، انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان،ج٤،ص٣٠٦-٢٠٩، وتاريخ

<sup>(</sup>١) ابن الرومي: هو أبو الحسن علي بن العباس (٢٢١-٢٨٣هـ/ ٨٣٦–٨٩٦م) انظر: الموشح للمرزباني ، ص٥٤٥-(١) ابن الرومي: هو أبو الحسن علي بن العباس (٤٤٥- ٤٤٥م)

<sup>(</sup>٢) ابن الأعرابي: هومحمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي (١٠٠-٢٣١هـ٧٧٧/-٥٤٥م) راوية ونسابة، علامة باللغة والشعر، من أهل الكوفة ، من علم ابن الأعرابي أن المأمون ساله قائلاً: أخبرني عن قول هند بنت عتبة: [مجزوء الرمل] نصحن بسنات طلبارق على المناوة ال

نمشي على النمارق

وبيدها حجر فقالت: يا سيِّدي خذ هذا الحجر فارم به وقُل هذا فطام محمد لصبي فطمناه الساعة، وهي عادتهم عند فطام المولود فأجابها إلى ذلك، قال راويه فمشينا وهومُطرق ثم قال لى: اسمع، وأنشد:

#### مذهبة:

قال أحمد بن عمران كنت عند أبي أيُّوب بن شجاع وقد تخلَّفَ في منزله فبعث غلامًا من غلمانه إلى أبي عبدالله ابن الأعرابي<sup>(۲)</sup> صاحب «الغريب المصنَّف» يساله المجيء إليه فعاد إليه الغلام فقال: قد سائلة ذلك فقال لي: عندي قَوْمٌ من الأعراب فإذا قضيتُ أربي معهم أتيته، قال الغلام وما رأيت عنده أحدًا إلاَّ أنّه بين يديه كتب ينظر في هذا مرَّة ثم ما شعرنا حتى جاء فقال له أبو أيُّوب: يا أبا عبدالله سبحان الله العظيم تخلَّفت عنًا وحرمتنا الأنس بك، ولقد قال لي الغلام إنه ما رأى عندك أحداً وقد قلت له أنا مع قوم من الأعراب إذا قضيت أربى معهم أتيت ؟ فقال:

[الطويل] لنا جُلساءٌ لا نمل حديثهم ألبًاءُ(۱) مأمونون غَيْبًا ومَشهدا يُفيدوننا من علمهم علم ما مضى

تاب و المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة

وانظر ما ذكر في محاسن الكتاب، المصدر نفسه من ص٥ إلى١٧.

<sup>(</sup>١) ألباء: مفردها لبيب، عاقل ذو لب من قوم ألباء، قال سيبويه لا يكسر على غير ذلك.

<sup>(</sup>٢) مفند: من فند: الخرف وإنكار العقل من الهرم والمرض، والفند الخطأ في الرأي والقول، والمفند الضعيف.

<sup>(</sup>٣) ورد ذكر هذين البيتين في كتاب المحاسن والمساوئ للبيهقي بهذه الرواية مع اختلاف طفيف، ص١٦، جاء فيها: نعم [المحدّث] والصديق كتابُ

ورأياً وتأديباً وعقلاً مُسدَّدا بلا فتنة تُخشى ولا سوء عشرة ولا سوء عشرة ولا نتَّقي منهم لِسانًا ولا يدا فإن قلت أمواتًا فما أنت كاذب وإن قلت أحياءً فلست مُفنَّدا (٢)

وقال أخر:

[الكامل]

نِعم الأنيسُ إذا خلوتَ كتابُ تلهوبه إن خانكَ الأصحابُ لا مُفشِياً سِراً إذا استودعتَه وتُفاد منه حكمةً وصواب<sup>(۲)</sup>

وقال ملك الهند لبنيه: يا بنيّ أكثروا من النظر في الكتب:وازدادوا كل يوم حرفًا فإن ثلاثة لا يَسْتَوْحِشُونَ في غُربَة: الفقيه العالم، والشجاع البطل، والحلو اللّسان الكثير مخارج الرأي.

قال الشاعر:

[الكامل] ولحكلًّ طَالِبِ لَدَّةٍ نُصرَهُ وأَلَدُّ نُصرُّهُا عَالِم كُدُّكُهُ وأَلَدُّ نُصرُّهُا عَالِم كُدُّكُهُ

#### فكاهة:

قال عُبيد بن منصور الفقيه: طلبتُ بيضة في اللَّيل وأنا صبيُّ صغير وبكيت بُكاء كثيرًا أرق منه أهلنا فقال بعض من في منزلنا: إنَّ في بيت جارنا دَجاجاً فاطلبوا لعلَّ عندهم بيضة، قال: فدُقَّ عليهم الباب فارتاعوا وظنُّوا حادثًا حدث علينا فقيل لهم: معنا رُقعة من الشيخ وكان قد أملاها على أختى فكتبتُ فيها من قول أبى:

[مجزوء الرّمل]

(١) لجاجة: من لججت في الأمر ألجُّ لججًا ولجاجًا ولجاجةً، ولجَّ في الأمر تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه.

لأبي الفضلِ عُبَيْدٍ في الذي يبغي لَجاجَهُ(١) وله عندكَ مَطْلو بٌ ومرغوبٌ وحاجهٌ ـر، ولكنْ من دجَاجـــهُ !

دُرَّةُ لىسـتْ من البَحْ

قال: فحُمل إلينا قفص من الدَّجاج لحينه بجميع ما كان فيه من البيض. كتب بعض الأدباء لعطَّار مُعرِّضًا بمطلبه:

> أهديتَ مـن كلّ شيء جَمّاً فشكري يزيدُ إلاَّ الذي لا أريــــدُ

لــم يبقَ ممَّا أريـــدُ

يعنى سوَاك.

وسأل بعض الملوك من حضره من النجباء فقال له: ما جمُّعُ سواك ؟ قال: محاسنك يا أمير المؤمنين، ولم يقل له مساويك.

> ومن أناشيد القاضي أبي البركات ابن الحاج $^{(1)}$  لأبي القاسم ابن الشَّاط $^{(7)}$ : [الخفيف]

قلتُ سومًا لمن تَخذتُ هواه مُلَّةً قد تبعثُ ها وشريعهُ لِمَ تسابى السوصالَ وهسومُسباحٌ وتسوم المحبُّ سوءَ الـقـطـيـعةُ قال إنيِّ خشيتُ منكَ مَلالاً فتركتُ الوصال سَدَّ ذريعهُ

<sup>(</sup>١) سبق التعريف بابن الحاج البلفيقي

<sup>(</sup>٢) هو أبوالقاسم بن الشاط بن عبدالله بن محمد بن الشاط الأنصاري (٦٤٣-٧٢٣هـ) كان أستاذ الجيل الأول من أدباء مملكة غرناطة من أمثال ابن هذيل وابن الجيَّاب وابن شبرين... كان مولده بسبتة وكانت وفاته بها، انظر حوله: الديباج المذهب لابن فرحون، ج٢، ص١٥٢-١٥٣، والنبوغ المغربي، ج١، ص١٣٨-١٣٩. قال عنه ابن الخطيب هو من المقرئين والعلماء، وهو أبوالقاسم عبدالله محمد بن الشاط الأنصاري نزيل سبتة وأصله من بلنسية، يكنى أبا القاسم والشاط اسم لجده، وكان طويلاً فجرى عليه الاسم، ترجم له أبوالبركات تلميذه وصديقه في كتابه المفقود المؤتمن، والبيتان في الإحاطة، ج٤، ص ٢٦١ ، وكذلك الإحاطة، ج٤، ص٢٥٩-٢٦٢. من العجيب أننا لا نزال نستعمل في لغتنا الدارجة أوالعامية بالجزائر عبارة شايط تعنى زايد عن الحد وبالتالى فهو الشايط.

<sup>(</sup>٣) الكلمة غير واضحة الدلالة.

ومن حسن المحاورة قول بعضهم:

[الكامل]

مرّتْ فقلتُ لها شكايَةَ مُغرم

ماذا عليك من السلام فسلم؟

قالت لمن تــغُـدَى (٢) فحــبّك بــيّنُ

بنحول جسمك، قلتُ: بالمتكلّم

فتبسّمتْ فبكيتُ قالت: لا تُرعْ

فلعلَّ مثلَ هواكَ بالمتبسّم

قلتُ: اتّفقنا في الهوى فزيارةُ

أوقُّ بِـلَّةُ قَـبِلِ السزيارةِ قَـدّمي

فتضاحكت عجباً وقالت هكذا

لو لم أدعكَ تنام بي لم تحلم

ومن ذلك أيضًا:

[المنسرح]

قلتُ لها والمِزاجُ يُعجبها

وهو من الحبِّ للمحبِّ حَسنْ

قُولي لمن أنت واصد قي بابي؟

قالت: لمن أشتهي فأنت لمن؟

قلتُ لها: للّتي تُقاولني

قالت: فأنتُ الذي أحبُّ إذن

ومن ذلك أيضًا:

[الرجز]

<sup>(</sup>١) هو أبوالطيب المتنبي الشاعر المشهو ر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس على حد تعبير ابن رشيق، انظر حول حياته مقدمة محقق ديوانه، عبدالرحمن البرقوقي، ج١، ص٣-١٢٦.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت هو من قصيدة مدح فيها المتنبي شجاع بن محمد الطائي المنبجي، ومطلعها:

اليومَ عهدكُمُ فأين الموعدُ

هيهاتَ ليس ليوم عهدكمُ غدُ
ديوان المتنبي، ج٢، ص٥٢٥.

قال لإلفٍ معه مُستنكراً لوقعتي: هذا الفتى تُراه مَنْ ؟ قلتُ: فتًى يشكو الغرامَ قلبُهُ

قال بمن؟ قالتُ: بمن، قال بمن؟

وهذا المعنى مأخوذ من قول أبي الطيب المتنبِّي(١):

[الكامل]

قالت وقد رأتِ اصفراري: من بهِ وقد رأتِ اصفراري: من بهِ وتَنهُ دتْ، فأجبتُها: المتنهّدُ (٢)

#### فكاهة:

قال الفقيه أبوجعفر ابن خاتمة: حدَّثني القائد أبو علي حسن الرَّدْاحي قال: أُنْهِي إلى الحاجب أبي عبدالرحمن بن أبي الغُمر أن أحد شيوخ الموحدين من أكبرهم سناً وأعظمهم كفاية يقعد معهم للمنادمة فإذا أصرعهم السُّكر ومال بهم النّرم قام فَبال عليهم وجعل يقول: أمَّة نبيِّك وطائفة مَهْديِّك، على جهة التهكُّم بهم والتعريض بهم والازدراء منهم، قال فاستحضره الحاجب في مجلس احتفل في الانتداب إليه الموحدون فلمًا غصَّ المجلس بهله أخضر الشيخ فلما أطلً على المجلس وقف في أخرياته فقال له الحاجب: أتعرف ما يقول هؤلاء الشيوخ عنك؟ فقال لن يليه كأنَّه لم يسمع: وما يقول سيِّدنا ؟ فقال له الحاجب: إنّهم أُنْهيَ إليهم أنَّك تبغض الموحدين ؟ فرفع عقيرته (١) بصوت جهوري وقال: أنا يا سيدنا أبغض الموحدين ؟ سأل الله الذي يبغضهم ألاً يحشره معهم وأعاد ذلك مرَّات، قال: فتبسمً الحاجب وكلَّ من حضر وقال: أخرجُوه لئلاً يقول ما يبقى تاريخًا على الأيّام، فانصرف

<sup>(</sup>١) عقيرة الرجل: صوته إذا غنى أوقرأ أو بكى، وقيل أصله أن رجلاً عُقرت رجْلُه فوضع العقيرة على الصحيحة وبكى عليها بأعلى صوته فقيل رفع عقيرته ثم كثر ذلك حتى صار الصوت بالغناء عقيرة، فقيل لكل من رفع صوته بالغناء رفع عقيرته.

<sup>(</sup>٣) دوبيتي: لتوضيح خصوصيات هذا النوع من النظم الإبداعي يمكن العودة إلى رسالة الشاعر الكبير ابن المرحل في عروض الدوبيت إذ جاء فيها قوله: ...رأيت النوع المعروف بالدوبيت من أوزان الكلام المنظوم مستقيم البناء، مستعذباً في الغناء إلا أن بعض الناس يخلط في النظم عليه ويسلك مسلك العجم في الزيادة فيه والتقصير منه حتى يخل به، فصنعت له ميزانًا وبينت ما يجب أن يلتزم فيه، وما يحسن وما يقبح قياساً على الأنواع العربية واتباعاً للأكثر في المساق والأعذب في الذاق ووضعت له أربعة أجزاء، أما الأخراء فهي الأخراء في الذاق ووضعت له أربعة أجزاء، أما الأخراء فهي المداق والأعذب في الذاق ووضعت له أربعة أجزاء، أما الأخراء في الذاتي ووضعت له أربعة أخراء، أما الأخراء في الدالي المدالي المدالي المدالية والمدالية المدالية والمدالية المدالية والمدالية والمدال

فَعْلُنْ مُتَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ فَعُلُنْ . فَعْلُنْ مُتَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ فَعُلُنْ . انظر: مجلة المورد، مجلد ٢/ع٤، دار الحرية للطباعة، بغداد، العراق ١٩٧٥/ص١٦١.

الشيخ ونفعه دهاؤه ولم يضرّه ازدراؤه.

ومن نظم ابن خاتمة المذكور في فرّان مليح الوجه:

[الرمل]

رُبُّ فَرَّانٍ جِلاً صَفَحَتَهُ لهبُ الفُّرنِ جَلاءَ العَسْجَدِ يُضرم النارَ بأحشاء الوَرَى مثلَ ما يُضرم في المستوقد مثلَ ما يُضرم في المستوقد فكأن الوجة منه خُبيزةً فوقها الشَّعرُ كَقِدْرٍ أسودِ(١)

مُذهبَة؛

للملك الأمجد صاحب بعلبك دُوبيتي (٣):

[الدوبيت]

كم حَـلَفَتْ بِـكلّ أمِّ وأبِ
أن تسمح لي فأعْقَبَتْ بالكذب
حتى حلفتْ على التجنِّي فوفَتْ
ما تصدقُ إلاَّ في يمين الغضبِ

[الكامل]

<sup>(</sup>١) الإشارة هنا إلى مؤلف هذا المخطوط علي بن عبدالرحمن بن هذيل الفزاري الغرناطي.

<sup>(</sup>٢) هو الكاتب أبو علي حسين بن علي بن عمر بن إبراهيم القيجاطي نسبة إلى قرية قيجاطة (Quesada حاليًا) من عمالة جيان (٢) هو الكاتب أبو علي حسين بن علي بن عمر بن إبراهيم الغزل بالذكر، انظر: الكتيبة الكامنة لابن الخطيب، ص١٩٣-١٩٤.

<sup>(</sup>٣) من مشاهير الكواكب، منها بنات نعش الصغرى وهي سبعة: أربعة منها نعش، وثلاثة بنات، وهناك بنات نعش الكبرى بالقرب من الصغرى وهي سبعة أنجم ظاهرة... وإلى جانب الكوكب الأوسط من البنات كوكب صغير جدًا يكاد يلزق به يُسمّى السبها، ويقال له الصديق، والمنجمون يسمون بنات نعش الصغرى الدب الأصغر، وبنات نعش الكبرى الدب الأكبر، انظر: كتاب الأنواء لابن قتيبة، ص١٤٥-١٤٨.

<sup>(</sup>٤) هو عدي بن زيد بن مالك بن الرقاع العاملي، معاصر لجرير، وأخباره معه في حضرة الوليد بن عبدالملك مشهورة، توفي نصو ٩٥هـ١/٥، انظر: طبقات فصول الشعراء لابن سلام، ص٢٢٤-٣٢٥ و٣٦٥-٥٠١ المؤتلف والمختلف للآمدي ص١٦٠، ومعجم الشعراء للمرزباني ، ص٢٥٠، والموشح للمرزباني ، ص٣٠٠-٢٠، والأغاني، ج٩، ص٣٠٠ والأعلام للزركلي، ج٥، ص١٠.

سَحَرَ الورى هذا الرشا بجفُونه وتحيَّرتْ في حُسنه الألبابُ فإذا نظرتَ جُفونه ووعُوده سالوصل قلتَ السّاحرُ الكذَّانُ

ولحسين ابن الأستاذ القيجاطي:(٢)

[الكامل]

لاقيتُه في فِتية قد أُلبسوا حُللَ الجمالِ وتُوجُوا تاجَ البَهَا في فِكانَّه وكانَّهم وكانَّني في الدجي وبناتُ نعش والسُّها (٢)

اجتمع نفر من الشعراء بباب عدي بن الرقّاع<sup>(٤)</sup> الشاعر يسألون عنه فقالت لهم بنته ما تريدون منه ؟ فقالوا: جئنا لنهاجية، فقالت:

[البسيط]

إذْ نحن قِسناكَ قَدًا بالقضيب فقد خفنا عليك به ظلماً وعُدوانا إذ كان أحسنُ ما نلقاه مكتسياً وأنتَ أحسنُ ما نلقاكَ عُريانا

ولبعضهم:

[الكامل]

يا مُحرقاً قلبًا أقام بربْعه هُ واكَ عن إحْسراقه هلاً كَفَفْتَ هَواكَ عن إحْسراقه رفْقًا بصبِّكَ إن أردتَ بقاءَهُ

<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم هبة الله بن القاضي الرشيد أبي الفضل جعفر بن المعتمد سناء الملك، الملقب بالقاضي السعيد، والمعروف بابن سناء الملك، أول من أدخل الموشحات إلى المشرق، ولد سنة ٥٥٠–١٢١٨هـ١٥٥٥/–١٢١١م وهو مؤلف كتاب «دار الطراز» المشهور، انظر: الأعلام للزركلي، ج٩، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) ورد في مخطوط (ز.س.خ) الخيال بالتعريف بدل خيال في مخطوط (ب.ح) ص٤٢.

يَكُفيكَ ما يَلْقاهُ من أشواقه أَسْهَرتَهُ وأَسَلْتَ مُقْلَتَه دَمًا أَتُرى ذبحْتَ النومَ في آماقه

فكاهة:

قال ابن سناء الملك(١) في قوّاد:

[السريع]

لي صحاحب أفديه من صحاحب حُلو التشتّي حَسنَنُ الاحتيال حُلو التشتّي حَسنَنُ الاحتيال لحق شحاعه من رقّعة ألفاظه الله ما بين الهدى والضلال الله محاف معنه أنّه رُبّهما الله حُدور طعف خعال (٢)

ذُكر أنَّ أعرابيًا تلف له حمار فخرج في طلبه فمرَّ بامرأة متنقبة مليحة العينين جالسة بموضع، فجلس إليها يتحدَّث معها ونسي ما خرج إليه من طلب الحمار، فهبَّت ريح فارتفع النقاب فنظر إلى فم قبيح كثير الأضراس مفلّل الثنايا، فنهض قائمًا وقال: أذْكرني فُوكِ حمار أهْلى، فأرسلها مثلاً ثم أنشأ يقول:

[الكامل]

# لَيت النِّقابَ على النِّسَاء مُحرَّمٌ

الله أكبر في منار الجامع من سبتة تأذين عبد خاشع إن النساء خدعنني ومكرن بي وملائ من ذكر النساء مسامعي

انظر: الإحاطة لابن الخطيب، ج٢، ص٣١٧-٣٢٠.

(٢) أبو الفضل الجوهري (توفي سنة٣٣هـ٣٠٠/م) انظر: يتيمة الدهر للثعالبي، ج٤، ص٧٧-٤٣، الأعلام للزركلي، ج١، ص٢٥-٣٠٠.

<sup>(</sup>١) هذا المثل أو البيت السائر نجد أوفى منه عند شاعر الأندلس المشهور مالك بن المرحّل في قصيدة أبدع فيها أيما إبداع حين غُرر به وهو شيخ مسن فزوجوه امرأة بنقاب، قيل له: إنها تضاهي البدر جمالاً وحسناً، وبعد انقشاع القناع أرسلها قصيدة من ٥٦ بيتًا وصارت مثلاً سائرًا في كل من غرناطة وسبتة موطنه ومطلعها: (الكامل)

# كي لا تَعْرُ قَبِيحةٌ بنِقاب(١)

مُذهبَة؛

قال أبوالفضل الجوهري:(٢)

[الخفيف]

ذُذْ كلامي مجربًا فامْ تَصنْهُ

وبميزان فَضْل عَـقْلِك زِنْهُ طاعـةُ الـله خـيـرُ مـا لَـزمَ الـعَـبْ

إِنَّ شيئاً هلاكُ نفسكَ فيه ِ ينبغى أن تصونَ نفسكَ عنه

وللزّاهد أبى عمران:

[السريع]

ما الزّهدُ يا قومُ فلا تجهلوا بلبس أسمالٍ وأخلاق لكنّه لبسُ ثياب التّقـــى فـي حُسن آدابٍ وأخلاق

ولابن المَغْربِي:

[البسيط]

اللهُ يعلم ما إثمُ هممتُ بــه إلاَّ ونقَّصه خوفي من النارِ وإنَّ نفسى ما همَّتْ بمعصية إلاَّ وقلبى عليها عاتبُ زار

وقال آخر:

[الطويل]

ألا من لقلب في الهوى غير منته

<sup>(</sup>۱) أبومحمد ابن برطلة: هو أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن موسى بن سليمان الأزدي ويعرف بابن برطلة (١٦٦أو ١٦٦٠هـ/ ١٦٦٢ – ١٢٧٢م) فقيه مالكي، قاضي من أهل مرسية، انتقل إلى المغرب الأوسط فسكن مدينة بجاية وولي القضاء بمدينة الجزائر وغيرها ثم انتقل إلى تونس فاستقر بها إلى أن توفي، انظر الغبريني: عنوان الدراية، ص٣٢٣ – ٣٢٤، وكتاب الوفيات لابن قنفذ، ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) أودك: من أود الشيء بالكسر يأود أودًا فهو آود؛ اعوجٌ، وأقام أودَه بالثقاف أي قُوَّمَ اعوجاجه.

وفي الغيِّ مطواعٌ وفي الرُّشد مُكرَهُ أعاتبه في توبة في قول لا فإن قلتُ تأتي فتنةٌ قال أسنَهُ ؟

وللخطيب أبى محمد ابن برطلة:(١)

[الطويل]

ولشاعر أعرابيٌّ:

[الرمل]

حَسِّن الظنَّ بمن قد عوَّدَكْ كلَّ إحسانِ وقَوَّى أُودَكْ<sup>(٢)</sup>

(١) لطائف: من اللطف، اللطيف صفة من صفات الله، واسم من أسمائه، لطف يلطف لطفًا: رفق به، لطف الله لك أي أوصل إليك ما تحب برفق، واللطف: البر والتكرمة.

(Y) أبو الوليد الباجي: هو الفقيه القاضي أبو الوليد الباجي كما يقول الفتح بن خاقان في حقه: بدر العلوم اللائح وقطرها الغادي الرائح... كان إمام الأندلس الذي تقتبس أنواره... رحل إلى المشرق فعكف على الطلب ساهرًا وقطف من العلوم أزاهراً ، ثم استدعاه المقتدر بالله فسار إليه مرتاحًا، انظر: قلائد العقيان، ص٢١٥.

(٣) ورد في مخطوط (ب.ح) ص٢٢ عبارة ضنين بالإشالة وهو خطأ إملائي، لأن ضنينًا به في قول أبي الوليد من الضنة.

(٤) ورد البيتان في قلائد العقيان للفتح بن خاقان، ص٢١٦.

(°) هو زند بن الجون الأشجعي، أبودلامة، مليح الشعر كثير النادرة، توفي سنة ١٩٠٠هـ١٠٧٨م. جاء في رواية البغدادي أن أبا دلامة ولدت له ابنة فغدا على أبي جعفر المنصور فقال له: يا أمير المؤمنين إنه ولد لي الليلة ابنة، فقال فما سميتها؟ قال: أم دلامة، قال وأي شيء تريد، قال: أريد أن يغنيني عليها أمير المؤمنين، قال: فهل قلت فيها شيئًا؟ قال: نعم قلت: [البيتين]قال: فضحك أبوجعفر المنصور،ثم أخرج أبودلامة خريطة من خرق فقال ما هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين اجعل ما تحبون. قال: المعتز قال: يا أمير المؤمنين المعتز قال: ولأبي المعتر قال: ولابي المعتز قال: ولأبي دلامة في بنية له، يقال لها أم دلامة مدللة، يقول فيها ساعة ولدت [البيتان] طبقات ابن المعتز ص٢٦. وقد ترجم لابن دلامة في دائرة المعارف الإسلامية (J. Horov Lez) ولي طبقاته ص٤٥٢، وورد في الأغاني رواية أخرى تقول: والمختلف للآمدي ص١٦٢، وترجمة ضافية لابن المعتز في طبقاته ص٤٥٢، وورد في الأغاني رواية أخرى تقول: أخبرني الحسن بن علي الحفّاف قال: حدثنا أبوبكر أحمد بن أبي خيثمة قال: حدثنا محمد بن سلام عن علي بن إسماعيل قال: كنت أسقي أبا دلامة والسيد الحميري، إذ خرجت بنت لأبي دلامة فقال فيها أبودلامة:

فما ولدتكِ مريمٌ أم عيسى ولا ربَّاكِ لقمانُ الحكيمُ

أجزُّ يا أبا هاشم فقال السيد:

والمكنى هنا أباها ثم هو الشاعر الشيعُي السيد الحميري، انظر: الأغاني، ج٧، ص٢٢٧-٢٢٧، وترجمة مفصلة في الأغاني، ج١٠، ص٢٤٧-٢٨٠.

كان بالأمس سيكفيكَ غَدَكْ

إنَّ ربّاً كان يكفيكَ الذي

وقال أخر:

[مجزوء الرمل]

وارجُ إن أصبحتَ خايفٌ فيـــــه للهِ لطايفٌ(١) خَفْ إِذا أصبحتَ ترجُو رُبَّ مكروه ٍمَخُـــوفٍ

ولأبي الوليد الباجي:(٢)

[المتقارب]

إذا كنتُ أعلم علمًا يقينًا

بأن جميع حياتي كساعة فلم لا أكون ضنينًا (٢) بها

وأجعلها في صلاحٍ وطاعهُ (٤)

فكاهة:

ولد لأبي دُلامة (٥) بنت فقال يهجُوها تضجّرًا بها:

[الوافر]

ف ما وَلدتكِ مَريمُ أَمُّ عيسى ولم يكفلُكِ لقمانُ الحكيمُ ولم يكفلُكِ لقمانُ الحكيمُ ولحينُ قد تضمّكِ أَمُّ سوءٍ الله الله وابُّ للمَا يمُ

مُذهبَة :

قال الزبير بن بكَّار (٢) كان المسوور بن مخرمة ذا مال كبير، فأسرع فيه على إخوانه، فذهب، فسأل امرأته وكانت مُوسرة فمنعته وبخلت عليه، فخرج يريد بعض الخلفاء من بني

<sup>(</sup>١) أي لزومًا إلى طاعتها.

<sup>(</sup>۲) عليه اعتماد الناس في نسب القرشيين، له كتاب أنساب قريش، توفي سنة ٢٥٦هـ. انظر: الوفيات لابن خلكان، ج٢، ص٢١١–٢١٢ ، وتاريخ بغداد، ج٨، ص٢١٥–٢٧١ ، وانظر: جمهرة أنساب العرب، تحقيق محمود شاكر، المقدمة، ص٥٥–٧٦ ، تجد كل ما يتعلق بحياة الزبير بن بكار.

أميَّة منتجعًا، فلمَّا كان ببعض الطريق نزل ماء يُقال له بِلاكثُ، فقال لغلامه كيف يقال لهذا الماء! قال: بُقال له بلاكث. قال: غنِّ قول الشاعر فغنّاه:

الخفيف

بينما نحن في بِلاكِثَ بالقا غ سراعاً والعبيسُ تهوي هُويّا خطرتْ خطرةٌ على القلب من ذِكْ راكِ وَهْناً فما استطعتُ مُضيّا قلتُ لبّيكِ إذ دعاني لكِ الشّوْ ق وللحاديثين كُرًا المطيّا

قال هنّ بُدنٌ إن لم نكرها رواجع، فقال له غلامه:قد أشرفت على أمير المؤمنين، قال: هُنّ بُدنٌ إن لم نكرها رواجع، فانصرف راجعاً ودَخل المصلَّى ليلاً فوجد رجال قريش حلقًا يتحدثون فقالوا له: أرادُّ خَيْرٍ قال: رادُّ خَيْرٍ حتى انتهى إلى داره، فقالت له امرأته: أرادُّ خَيْرٍ فأنشدها الأبيات، قالت له: كل ما أملكه في سبيل الله لئن لم أشاطرك مالى فَشاَطَرَتْهُ.

واشترى عبدالله بن طاهر جارية(١) فمكث شهرين لا تكلّمه فصنع:

<sup>(</sup>۱) ورد في مخطوط (ز.س.خ) ص٢٤ بمال جسيم على ابنة عمه خلافاً لخطوط (ب.ح) الذي أهملها، وعبدلله بن طاهر المشار إليه هو أبو العباس بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق بن ماهان الخزاعي بالولاء،كان المأمون كثير الاعتماد عليه وقد مدحه أبوتمام، توفي سنة ٣٠٠هـ وعاش مثل أبيه طاهر ثمانياً وأربعين سنة، انظر من حوله: الوفيات لابن خلكان، ج٢، ص٣٨-٨٩، تاريخ بغداد، ج٩، ص٣٨٦ -٤٨٩ ، وتاريخ الطبري، ج١٠ ، ص٧٨٦ ، الأغاني، ج١٢ ، ص٢٠-١٠٣ ، وج٠٠ ، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٢) هو مالك بن عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن بن فرج بن أزرق بن سعد بن سالم بن الفرج يعرف بابن المرحَل (٢) هو مالك بن عبدالله بن القاضي المتبحر العالم أبي عبدالله بن عبدالله بن القاضي المتبحر العالم أبي عبدالله بن عبداللك: سالته عن مولده -يقصد مولد ابن المرحل- فأنشدني:

يا سائلي عن مولدي كي أذكرَهْ ولدت يوم سبعة وعَشرهْ من المحرّم افتتاح أربــــع عن بعد ستمائةً مفسرّره

<sup>(</sup>أي في ١٧من محرم عام١٠٤هـ) أما وفاته فهي في التاسع عشر لرجب عام تسعة وتسعين وستمائة ودفن بمقبرة فاس. سبب تسميته بالمرحل: وصف جرى على جده علي بن عبدالرحمن لما رحل من شانتمارية الغرب Santa maria de Algarve سبب تسمى اليوم faro بالبرتغال حين استسلامها للروم -يقصد الزحف الاستردادي الإسباني- سنة خمس وستين وخمسمائة (٥٩٥هـ) -لكن الصحيح هو هو ٥٥٥هـ-. قال عنه ابن الجلاد كانت نشأته بمالقة بلده وقرارة مولده... لم يتميز بحسب وإنما أنهضه أدبه وشعره وعوضه بالظهور من الخمول نظمه ونثره، ويقول عنه ابن الزبير أبوجعفر... هو

# إلى كم يكون العتبُ في كل ساعة والهجرا وكم لا تملّين القطيعة والهجرا رُويدكِ إِنّ الدّهر فيه كفاية والمدا؟ لتفريق ذات البين فانتظري الدهرا؟

شاعر رقيق مطبوع له العديد من الدواوين الشعرية ذكرها ابن الخطيب، كالجولات والصدور والمطالع سلك المنخل لمالك بن المرحل نظم فيها منخل أبي القاسم ابن العزفي، والوسيلة الكبرى المرجو نفعها في الدنيا والآخرة وعشرياته والزهديات، اشتهر بمدح النبي (ﷺ)، من أطرف قصائد ابن المرحل في رأيي عينيته المتكونة من٥ بيتاً تحدث فيها عن مغامرة شيخ عُرر به فتزوج من امرأة بنقاب، ولما أسفرت عن وجهها كانت القصيدة.

ومن طرائفه أيضاً ما حدث له مع شاعر غرناطة الهجاء ابن رشيق، أوكما يقول ابن الخطيب: جرت بين الشاعر حسين ابن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي وأبي الحكم مالك ابن المرحل من الملاحات والمهاترات أشد ما يجري بين متناقضين آلت به إلى الحكاية المشهو رة وذلك أنه نظم قصيدة نصها:

لكلاب سبتة في النباح مدارك وأشدها دركًا لذلك مالك أ

أثبت ابن الخطيب منها أربعين بيئًا، وهي تزيد، واتخذ له ابن رشيق كنانة خشبية كأوعية الكتب وكتب عليها رقًاص معجًل إلى مالك بن المرحَّل وعمد إلى كلب وجعلها في عنقه وأوجعه خبطًا حتى لا يأوي إلى أحد...انظر: الإحاطة لابن الخطيب، ج١، ص١٠٨-٤٠٤، وانظر كذلك حول هذه الشخصية الطريفة: الإحاطة، ج٢، ص٢٠٣-٣٢٠، درة الحجال في أسماء الرجال لابن القاضي، ج٢، ص١٠٩-٢٦، وانظر النبوغ المغربي، ج١، ص١٥٨ ، وج٢، ص٢٦٦-٢٦٧، وسلسلة مشاهير المغرب، ص٥-٤٦ .

- (١) المجبنات: هي نوع من الأكلات المصنوعة بالجبن، وقد فصل فيها القول صاحب كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس تحقيق لامبروزيو أويثي ميراندا، نشر معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، ١٩٦٥، ص٨٩–١٩٩٩ إلى٢٠١، فهناك أنواع منها: مجبنة بالبيض والمجبنة الطليطلية والمجبنة المثلثة. إلخ .
  - (٢) كلمة العظام ساقطة في مخطوط (ب.ح) ص٢٣.
- (٣) هو أبوبكر محمد بن عيسى بن عبدالملك بن عيسى بن قزمان الأصغر إمام الزجالين في الأندلس وشهرته تغني عن الإطاناب، جُمعت أزجاله في ديوان نشره عام ١٨٩٦جنزبرخ معتمدًا نسخة صفد وهي بخط مشرقي يعسر فهمه لأنه منظوم بالعامية الأندلسية. وقد اعتنى المستشرقون عناية فائقة بهذا الديوان لكونه جاء بلهجة عامية أندلسية ممزوجة بعامية المستعربين (mozarabes) الإسبان الذين كانوا يتحدثون بدورهم العامية اللاتينية التي تعرف باسم اللغة الرومنثية ومن هنا كان الاهتمام به فدرسه المستشرق الإسباني ريبيرا ثم اعتنى به المستشرق الألماني نيكل الذي نشره بأحرف لاتينية، وأخيرًا تقدم لدراسته وترجمته ترجمة شعرية بالوزن والقافية المستشرق الإسباني القدير أستاذنا إيميليو غارسيا غومس فأخرجه في ثلاثة أجزاء بعنوان «الكل ابن قزمان» (Todo Ben Guzman) وهـو عنوان دال على محتواه... لكن الدراسات الأدبية ليس لها نهاية فقام أحد طلاب غارسيا غومس المستشرق فيديريكوكوريانتي (Federico Corriente) صــاحب المعجمين العربي الإسباني والإسباني العربي على إعادة تحقيق الديوان وأخرجه بالعربية مع نقل له بالحرف اللاتيني وكذا دراسته لجوانبه النحوية والعروضية بعنوان قواعد وأوزان ونص النشيد الإسباني العربي لابن قــزمــــــان اللاتيني وكذا دراسته لجوانبه النحوية والعروضية بعنوان قواعد وأوزان ونص النشيد الإسباني العربي لابن قــزمـــان من الحجم الكبير، نشر المعهد الإسباني العربي بمدريد ١٩٨٠٠. . يمكن العودة للاستزادة حول حياة الزجال ابن قزمان إلى المقري نفح الطيب، والمغرب في حلى المغرب ص١٠٥-١٧١ و١٥٥٠ العرد، ومقدمة ابن خلدون ص٥٠٠-١٥٠ باب المؤشحات والأزجال.

وأمر قينة فغنّت البيتين على باب المقصورة التي فيها ابنة عمّه، فلمّا سمعت البيت الأخير خرجت حافية وأكبَّت عليه تُقبِّل رجليه وهي مشقوقة الثياب، فقال: قد وهبنا لك الجارية فاصنعى بها ما شئت. ومثل قول عبدالله بن طاهر ما قال بعض الشعراء:

[الكامل]

ولقد علمتَ فلا تكُنْ مُتجنِّيًا أنّ الصدودَ هوالفراقُ الأوّلُ حسبُ الأحبَّة أن يفرِّقَ بينهم ريبُ المنون فما لنا نستعجل؟

فكاهة:

قال أبوالحكم مالك بن عبدالرحمن المرحّل: (٢) قلْ لمن يهوى البنينَ والبناتُ

أنا لا أهوى سوى المجبّناتُ (١) ما هوًى يكسو [العظام] (٢) العارياتُ كهوًى يُعرى العظامَ الكاسياتُ

قال أبوبكر ابن قزمان:(٣)

[الطويل]

بدكانة السفّاج (۱) تطلع أنجم وددت وددت ولو قد كان مغربُها فمي وقد قيل لى إنَّ الدراهم مهرها

- (١) نوع من الحلويات (وأظنه السفنج الذي لا يزال معروفًا عندنا)، انظر كتاب الطبيخ، ص٢٢٩.
- (۲) هو الحسن بن رشيق ويكنى أبا علي المسيلي (۳۹۰–۶۲۲هـ۱۰۰۰-۱۰۷۱م) انظر: ابن خلكان، الوفيات، ج۲، ص۸۹-۸، والأعلام للزركلي، ج۲، ص۲۰۶-۲۰۰، وانظر حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها ابتداء من ص۷ ولا وجود للبيتين في الديوان الذي جمعه الدكتور عبدالرحمن باغي.
  - (٣) البيت من قصيدة للمتنبي يمدح فيها عضد الدولة وولديه أبا الفوارس وأبا دلف ويذكر طريقه بشعب بوان ومطلعها: مغاني الشعب طيبًا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمانِ
    - انظر: ديوان المتنبي، ج٤، ص٣٨٣.
- (٤) هو أبوالشمقمق مروان بن محمد، توفي نحو ٢٠٠هـ ١٨/م والشمقمق في اللغة الطويل أوالنشيط، وفي التركية شمقمق بكسر الشين وفتح الميمين المدلل، كان هجاء كبيرًا فيقال إنه كان يتقاضى من بشار بن برد ما يشبه الجزية حتى ينجو من هجوه، انظر: الأغاني، ج٣ ، ص١٧٦ ، وص١٨٨ ١٨٩ ، وتاريخ بغداد، ج١٣ ، ص١٤٦ ١٤٧ ، وطبقات الشعراء لابن المعتز، ص١٢٦ ١٢٠ ، والأعلام للزركلي، ج٨، ص٩٧ ٩٨.

### فما حيلتي فيها وقد قلُّ درهمي!

مُذهبَة؛

قال ابن رشيق (٢) صاحب كتاب العُمدة:

[السريع]

متى أفِدْ شيئًا على حَبَّةٍ من ذهبٍ أوفض ته يسندهب من ذهب أوفض ته يسدي حتى كأنِّي إنَّما في يسدي بعض دنانير أبي الطيب

وهو يشير في هذه القطعة لقول أبي الطيّب المتنبي يصف الشمس من خَلل الأغصان:

[الوافر]

وألقى الشرقُ منها في ثيابي دنانيراً تفرُّ من البَنان<sup>(۲)</sup>

قال أبوالشمقمق(٤):

[الخفيف]

أثراني أرى من الدّهر يوماً لي فيه مطيّة غير رجْلي لي فيه مطيّة غير رجْلي حيث لا أُخلِف رَحْلاً من راَنى ورحلى (١)

وقال أخر:

الحمدُ لله ليس لي نشبُ<sup>(۲)</sup>
قد خفّ ظهري وقلَّ زُوّاري
من [نظرتْ]<sup>(۲)</sup> عينُه إليَّ فقد

<sup>(</sup>١) رحلي: من الرحل مركب للبعير والناقة وجمعها أَرْحُل ورحال.

<sup>(</sup>٢) النشب: المال والعقار.

أحاط علمًا بما حوث داري

وقال أخر:

[المتقارب]

وما لي خديمٌ فأدعُوبهِ سِوى مَنْ أبوه أخوعمَّتِي

وهو يعني بذلك نفسه.

فكاهة:

قال بعضهم:

[الكامل]

كَفًي ورِجْلي لا عدمتُ كليهما بهما أصول على الزمان وأعتدي أمشي على هذي؛ وأنكح هذه فمطيّتي رجْلي وجاريتي يدي

مُذهبَة؛

قال بعض الشعراء: [الطويل]

عجبتُ لأهل الحبِّ كيف تباينوا ولم يكُ سلطانُ الهوى كأسيره

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٢) من فسق يفسق ويفستُق فسوقًا بالضم أي فجر.

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في الأغاني، ج٨، ص٥٩٨-٣٨٩ مع تعليق للأصمعي.

<sup>(</sup>٤) هو أبوسعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع الباهلي اختلفت المصادر في تحديد سنة وفاته بين ١٨٦هـ و٢١٦هـ غير أن المرجح أنه ولد سنة ١٢٦هـ وقد تجاوز التسعين، انظر: إنباه الرواة، ج١ ، ص٢٥٠–٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) هذا التعليق من طرف الأصمعي موجود في الأغاني، ج٨، ص٣٥٨–٣٨٩.

<sup>(</sup>٦) أبوالعلاء ابن زهر: هو أبو العلاء مروان بن عبدالملك بن زهر الإيادي، مولده بإشبيلية سنة ٤٦٤–٥٠٥هـ/١٠٧١ ومرد ا ١٦١٦م توفي بمراكش، طبيب بارع وشاعر مكثر، انظر: الذيل والتكملة، السفر الخامس، القسم الأول، ص١٨، وعيون الأطباء، ص١٥٠–١٥١.

# فع فض مهم محب وبه عنه نازح وبعض هم محبُوبهُ في سريره

وللعباس بن الأحنف<sup>(١)</sup>: [البسيط]

أتاذنون لصبً في زيارتكم

فعندكم شهوات السمع والبصر

لا يُضمر السُّوءَ إن طال الجُلُوس به

عفُّ الضَّمير ولكنْ فاسقُ (٢) النظر (٦)

قال الأصمعي:(٤) مازال هذا الفتي يُدخل يده في جرابه فلا يخرج شيئاً حتى أدخلها فأخرج هذا ومن أدُّمن طلب شيء ِ ظفرَ ببعضه (°) ، ولأبى العلاء ابن زُهْر  $(\Gamma)$ :

[البسيط]

# يا راشقى بسهام ما لها غرضُ إلاَّ الـفـــقَادُ ومـــا مــنه لـــهــا عـــوَضُ

(١) هو يوسف بن هارون الكندي أبوعمر يعرف بالرمادي، ويرجح جامع ديوان الرمادي الأستاذ ماهر زهير جرار أن تكون ولادته حوالي ٣٠٥هـ٩١٧م وتوفي ٣٤٤هـ١٢/٨م، أظن أن أحد أبائه كان من رمادة، شأعر قرطبي كثير الشعر حتى كان كثير من شيوخ الأدب في وقته يقولون فتت الشعر بكندة وختم بكندة، يعنون امرأ القيس والمتنبي ويوسف بن هارون، فيقال إنه عاش مائة عام (انظر مقدمة نشر ديوان الرمادي، ص٧ إلى ٤٨) انظر من حوله: معجم الأدباء لياقوت، ج٤ ، ص٢٨٢ [حول رمادة]، ووفيات الأعيان، ج٢، ص٤٤٥، وجذوة المقتبس للحميدي، ص٣٤٦-٣٤٧.

(٢) أورد الحميدي في جذوته البيتين مع إضافة ثالث:

ينحّل من جسمي يصير دموعا مـا كنتُ إلا سامعاً ومطيعا لا تنكرواً غزر الدموع فكلما والعبد قد يعصى وأحلف أنني

في حين جامع ديوانه يذكرهما ضمن مقطوعة شعرية تتكون من ستة أبيات، ص١٨٨. انظر الحميدي: جذوة المقتبس ص٢٤٩، والمغرب، ص٢٩٣، وذكر الحميدي أن الشاعر الرمادي ألف كتابًا في السجن سماه (كتاب الطير) في أجزاء وكله من شعره... وقد رأيت النسخة المرفوعة بخطه إلى ولي العهد هشام بن الحكم ص٢٤٩، انظر من حول الشاعر: الحميدي، جذوة المقتبس، ص٢٤٦-٢٤٩ ، الفتح بن خاقان، مطمح الأنفس، ص٣٦-٤٧ ، ابن دحية: المطرب، ص٣-٦ ، المقري: نفح الطيب، ج٢، ص٠٤٤، المغرب في حلى المغرب، ص٣١٦-٢٩٩ ، ماهر زهير جرار: شعر الرمادي يوسف بن هارون شاعر الأندلس في القرن الرابع الهجري، جمع وتقديم، بيروت ١٩٨٠ ، وأورد ابن خاقان له يتغزل:

فوضعتُ خدًى في التراب خضوعا إلا زِيادةَ قلبِه تقطيعـــــا أوما لتقبيل البساط خنوعا ما كان مذهبه الخنوع لعبده قولوا لمن أخذ الفؤاد مسلمًا يمنن علي برده مصدوع ما كنتُ إلا سامعًا ومطيعا العبد قد يعصي وأحلف أنني مولايَ يحيى في حياة كاسمه لا تنكروا غيثَ الدموعُ فكلما وأنا أموت صبابةً وولوعـــ ينحلّ من جسمي يكون دموعا

يعلق الدكتور شوقي ضيف على البيت: لا تنكرواً ... في الهامش قائلاً: في القلائد عيث الدموع، ص٣٩٣ لكن هذا غير مثبت، فالرمادي مذكور فيَّ مطمع الأنفس وليس في القلائد كما نجد في كتابً المطمع في الصفحة السابقة في ترجمة الرمادي يذكر فيها القرن الثالث.. وهو ما لم يذكر في قلائد العقيان، انظر: مطمح الأنفس، ص٧١، وانظر الديوان، ص٨١. ومُ مرضي بجفون كلُّها غنجٌ صحَّتْ وفي طبعها التمريضُ والمرضُ جُدْ لِي ولو بخيال منك يَطرقُني فقد يسدُّ مَسَدَّ الجوهرِ العَرَض

ولبعضهم:

[الوافر]

رَثَى لِيَ حُسسَّدِي إِذْ عاينتُوني وماءُ مَدام عي مثلُ العُيونِ ورَاموا كحلَ عيني، قلتُ كُفُوا فأصلُ بَليّتي كحلُ العيون

ولأبي عمران الرَّمادي $^{(1)}$ :

[الكامل]

لا تنكروا غُزْرَ الدُّموعِ فكلُّ ما ينحَلُّ من جسمي يَصِيرُ دُمُوعا ينحَلُّ من جسمي يَصِيرُ دُمُوعا قُولوا لِمَنْ أخذَ الفؤادَ مُسلِّمًا يمْنُنْ على بردِّه مَصْدُوعَا يمْنُنْ على بردِّه مَصْدُوعَا (٢)

فكاهة:

قال أعرابيُّ من بني أسد:

[المتقارب]

تمنيتُ لوعاد شرخُ الشبابِ(١)

<sup>(</sup>١) شرخ الشباب: قوته ونضارته، والشرخ أول الشباب، والشارخ الشاب، والشُّرْخ اسم للجمع.

<sup>(</sup>۲) عمارة بن عقيل: من أحفاد جرير الشاعر المشهور، مقدم وفصيح، يقول الخطيب البغدادي إنه روى عنه أبوالعيناء والمبرد ولما قدم بغداد اجتمع الناس إليه وكتبوا شعره وسمعوا منه وعرضوا عليه الأشعار، ولد عام (۱۸۲هـ وتوفي عام ۱۳۳هـ/الموافق ۷۸۲–۸۹۳ انظر من حوله: تاريخ بغداد، ج۱۲، ص۲۸۲–۲۸۲ ، الأعلام للزركلي ج٠، ص١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) به: ساقطة في مخطوط (ب.ح) ص٢٤.

<sup>(</sup>٤) الحجل: الخلخال، وهنا مجاز مرسل علاقته المجاورة أي رقيقة مكان الخلخال.

ومن ذا على الدهر يُعطى المُنَى ومن ذا على الدهر يُعطى المُنَى وكنتُ مكيناً لدى الغانيات فلا شيءَ عندي لها مُمكنا فلا شيءَ عندي لها مُمكنا فأمّا الحِسانُ فيأبيْنني وأمّا الحقِباحُ فابى أنا

حدَّثَ عمارة بن عقيل<sup>(٢)</sup> قال: كانت مولاة لبني الحجَّاج تحفظ شعري وبَرويه وتنشد فتيات بني الحجَّاج فأنشَد ثُهُنَّ ذات ليلة كلمتي في حمَّادة، وفيهنَّ واحدة وهي عقيلتهن، فلمَّا أتت على قولي:

[الطويل]

فإن تكُنِ الأيَّامُ شيَّبْنَ مَ فرقي وأذهلْنَ أشجاني وقلّلْنَ من غرب فيا رُبَّ يومٍ قد شربتُ بمشرب شفيتُ [به]<sup>(۲)</sup> غيمَ الصَّدَا باردٍ عذب ومن ليلةٍ قد بِتُّ ها غيرَ آثمٍ بشاجية الحجْلين<sup>(٤)</sup> ريَّانة ِ القَلبِ

ضحِكت ثُمُّ أعرضت وضربت على وجهها وقالت: فهَلاًّ أثم حرمه الله!

مُذهبَة:

قال أبوبكر ابن قُرْمان(١):

[السريع]

(١) سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٢) المدائني: هو علي بن محمد بن عبدالله أبوالحسن المدائني، راوية ومؤرخ (٣٥٠-٢٢٥هـ٥٧٠/-٨٤٠م) روى عنه الزبير ابن بكار المشهور، كان يقال من أراد أخبار الجاهلية فعليه بكتب أبي عبيدة، ومن أراد الأخبار فعليه بكتب المدائني، انظر من حوله: الأعلام للزركلي، ج٥، ص٠٤٠، وتاريخ بغداد، ج١٢، ص٥٥-٥٥.

<sup>(</sup>٣) حمزة بن بيض بن نمر بن عبدالله بن شمر الحنفي (... ١١٦هـ/... ٧٣٤م) من بني بكر بن وائل، شاعر مجيد كان منقطعًا إلى المهلب بن أبي صفرة وأولاده، انظر: الأعلام للزركلي، ج٢، ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) مخلد بن أبي يزيد بن المهلب بن أبي صفرة (...-١٨١هـ/...-٧٩٧م) قال فيه عمر بن عبدالعزيز بعد مناظرته له هذا فتى العرب، انظر من حوله: الكامل لابن الأثير، ج٤، ص٩٦٥-٩٧ ، والأعلام للزركلي، ج٨، ص٧٤.

أحسسنُ مَا قيلَ ليو إذا هُنتَي في خطّته السّامية هُنتَي في خطّته السّامية أطْلَعَكَ اللهُ على غبطة تكون عُقباها إلى العَافيه الحدّعوة الأولى على قدرها مربُوطة بالدّعوة الثّانيه

روى المدائني<sup>(۲)</sup> أن حمزة بن بيض الحنفي<sup>(۳)</sup> مرَّ بمخلد بن يزيد المهلّب<sup>(3)</sup> وهوخليفة أبيه على خراسان وسنِّهُ إذاك عشر سنين فقال له: ما تريد ياحَمزة ؟ قال: حمالة حملتها عن قوم، ثمَّ أنشده:

[المتقارب]
أمُّ خُلِدُ جِئْنَاكُ في حَاجِةً
فقُلْ مَرِدَباً يَجِب المَردِبُ
ولا تَكِلَنَا إلى معشرٍ
متى يعدوا عدةً يكذبُوا
فائك في الصفرع من أسرة للسرة والمغربُ
فائك في الصفرع من أسرة والمغربُ
وفي أدب منهمُ ما نشات
فنعم لعمركُ ما أدبُوا
في أدب مضتْ من سنيكَ
بلغتَ لعشر مضتْ من سنيكَ
بلغتَ لعشر مضتْ من سنيكَ
في ممكن فيها جسامُ الأمور وهم لينات الأشيبُ

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٢) ونائلكم: مصدر نلت أنال، يقال نلت له بشيء جدت. نالني بالخير ينولني نوالاً ونولاً ونيلاً، والنوال العطاء.

<sup>(</sup>٣) غمر: كثير.

<sup>(</sup>٤) المن: مّن يمن منّاً: أحسن وأنعم واعتقد عليه منّا حَسبه عليه.

# يُجابُ وهل طالبٌ يطلب فصنكَ العطيَّةُ للسائلينَ ومِعْن يَنْوبكَ أن يرغبوا

فقال له كم هي حمالتك؟ قال:مائة ألف، قال: هي عليَّ وأمر له بها، قال الشاعر أبوبكر ابن قزمان(١):

[الطويل]

أرى الدُّهرَ إِن يبطشْ فأنتَ يمينُهُ وإِنْ تضحكِ الدنيا فأنتَ لها ثغرُ وإِنْ تضحكِ الدنيا فأنتَ لها ثغرُ طريقتُ كم مُثلى، وهديكُمُ رضى ومذهبكم قصدٌ، ونائلكم (٢) غمر (٣) عطاءُ ولا مَنُ (٤)، وحُكمُ ولا هَوى وحلاء ولا مَنُ (٤)، وحُكمُ ولا هَجنز، وملكُ ولاحبْر قد جمعتَها فدانيةُ لم تفترقْ قد جمعتَها فلا افترقتْ ما دبً عن ناظر شَفْر بقاؤكَ والدنيا، وقدركَ والعُلى

ولبعضهم:

[الكامل]

ملكَ النفوسَ بصورة قَمَريَّة تَجَلُو عليكَ مشارقَ الأنوارِ تجلُو عليكَ مشارقَ الأنوارِ وسبى القلوبَ بسيرة عُمَريّة تناوع ليكَ مناقبَ الأبرار

وزُلزلت مصر في أيَّام الحاكم العبيدي(١) فقال له بعض الشعراء:

<sup>(</sup>١) المقصود هو المعز لدين الله الفاطمي معدّبن إسماعيل (المنصور) بن القائم بن المهدي عبيد الله الفاطمي العبيدي (١٩) – ١٨٠م الأعلام للزركلي، ج٨، ص١٧٩ه – ١٨٠٠.

[البسيط]

بالحاكم العدل أضحى الدّينُ مُعتليًا نجلَ السُّادةِ الصُّرَحا نجلَ السُّدةِ الصُّرَحا ما زُلزلتْ مصر من كيْد يُراد بها وإنَّما رقصتْ من عَدْله فرحا

فكاهة:

قال بعض الشعراء يصف رجلاً بالبخل:

[البسيط]

لو أنّه غَرِقٌ في البحر ثم لُقِيْ
اَتٍ وقال له تنجومن الغرقِ
وهبْ لنا جُرعَةً منه لقال له:
دَعْني أموتُ فليس الجُودُ من خُلُقِي

وقال أخر:

[الطويل]

ذكرتُ له صيْفاً فظن بائنني ذكرتُ له ضيفاً فقام إلى السنيف فقلتُ له خيراً فظن بائنني ذكرتُ له خُبراً فمات من الخوف وقال آخر:

<sup>(</sup>١) خلل إيقاعي في عجز البيت.

<sup>(</sup>٢) هو أبوالحسن على بن مؤمن بن محمد بن علي بن أحمد... بن منظور الحضرمي الإشبيلي المعروف بابن عصفور، ولد في إشبيلية عام (٩٧ههـ١٢٠٠م وتوفي بتونس عام ٢٦٩هـ١٢٠٠م) حيث قربه هناك السلطان الحفصي المستنصر بالله أبوعبدالله محمد بن أبي زكريا واتخذه جليساً في خواصه. عالم من علماء العربية المبرزين في الأندلس، انظر ما كتب حول هذه الشخصية الفذة الدكتور فخر الدين قباوة في كتابه ابن عصفور والممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق د فخر الدين قباوة. منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٤، ١٩٧٩ . قال عنه صاحب فوات الوفيات: كان أصبر الناس على المطالعة لا يمل ذلك، وأقرأ بإشبيلية وشريش ومالقة ولورقا ومرسية، انظر: كتاب

تعود في دَهره قول لا فلاً ينطق الدَّهْر إلاَّ بلا وما هلَّلَ اللهَ يرجُوالشوابَ ولسكنَّ من أجْل لا هسلًلا

مُذهبَة؛

أنشد أبوالقاسم بن أبى طالب الحمصى لأبى الفضل الجلودي وقد سقط ضرسه:

[المتقارب]

ثن والدهر ما زال بالناس يُخْنِ

أن والدهر ما زال بالناس يُخْنِ

أرك الزمان نقيضيْن في

زيادة سن ونقصان سن ونقصان سن ونقصان سن ونشد في خضاب الشيّب:

ما خضبت المشيب شوقاً للهو ولاطالباً لوصال الغواني (١) بل تَيقُنتُ أنَّهُ منذرُ المَو والله عن عيانى ت، فغيَّبتُ شخْصَهُ عن عيانى

وقال ابن عصفور النَّحوى (٢):

[البسيط]

<sup>(</sup>١) ورد ذكر البيتين في كتاب السحر والشعر لابن الخطيب، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٢) ابن دقيق العيد: موسى بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، فقيه له شعر حسن (٦٤١هـ-١٢٨٤/٥٨٥-١٢٨٦م) انظر: الأعلام للزركلي، ج٨، ص٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) أبوعمر بن العلاء، انظر الوفيات، ص١٣١.

<sup>(</sup>٤) أبوالقاسم السهيلي: هو أبوزيد عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أبي الحسن، واسمه أصبغ بن حسين بن سعدون ابن رضوان بن فتوح وهو الداخل إلى الأندلس، يقول ابن دحية هكذا أملى علي نسبه، نشأ بمالقة وبها تعرف، وفي أكنافها تصرف، حتى بزغت في البلاغة شمسه، ورحل إلى قرطبة في طلب العلم وكذلك إشبيلية ورحل إلى مراكش لما وصل كتابه الروض الأنف في شرح السيرة النبوية بدعوة من أمرائها ومكث بها ثلاثة أعوام. أما مولده فهو سنة ١٥٥هـ ووفاته عام ٥١١هـ، ينسب إلى سهيل أحد حصون عمالة مالقة، انظر من حوله: ابن دحية، المطرب، ص٢٥٠م ١٣٠، ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب، ص٤٤٨ ، الضبي: البغية، ص٢٥٤، ابن خلكان: الوفيات، ج١، ص٢٥٢٠

لمًّا تشاغلتُ بالتفريط في كِبَري وصرتُ مُغْرًى بشُرب الرَّاح واللَّعَس وصرتُ مُغْرًى بشُرب الرَّاح واللَّعَس رأيتُ أنَّ خِضاب الشيبِ أسْتَرُ لي إنَّ البياض قليلُ الحَمْل للدَّنس(١)

وقال ابن دقيق العيد (٢):

[الوافر]

لعمرُكَ ما صبغتُ بياضَ شيْبي رجاءً أن يعُودَ ليَ الشبابُ ولكنِّي خشيْتُ يُـراد مِنِّي عقولَ ذوي المشيبِ فلا تُصاب

وأنشد أبوعمروبن العلاء:(٦)

يا خاضبَ الشيب بالحنَّاء يسترهُ

سلِ الْمَلِيكَ له سِتَراً من النَّارِ لن يرحلَ الشيبُ عن دار أقامَ بها حتَّى يُرحَّلَ عنها صاحبَ الدَّارِ

وقال أبوالقاسم السُّهيْلي<sup>(٤)</sup>، وزعم أنه ما سئل الله تعالى قطّ بها حاجة إلاَّ أعطاه إيَّاها وكذلك من استعمل إنشادها:

ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يُستشفعُ انظر: الديباج، ج١، ص ٤٨١، وابن فرحون يروى عن ابن دحية.

<sup>(</sup>١) يقول ابن دحية: وأنشدني رحمه الله وذكر لي أنه ما سأل [الله بها حاجة إلا أعطاه إياها]. رواية ابن هذيل مطابقة لرواية ابن دحية للأبيات التي تعتبر الأصل وليس هناك من فرق سوى كلمة واحدة وردت في البيت السادس، وهو الشطر الثاني الذي ورد في رواية ابن دحية كالآتي: إن كان فضلك عن فقير يمنع... المطرب، ص٢٢٤، أما في الديباج فورد بدل فقير فقيرك، ج١، ص٤٨١، وعلق ابن دحية على البيت الثالث قائلاً: أما رفع أجمع في هذا البيت فيجوز أن يكون توكيداً لمكان إن الابتدائية، «إن» موضعها الابتداء، وهي مؤكدة للجملة لم تغير معناها وإن غُير لفظها، ألا تراهم قد عطفوا على السمها بالرفع، وهي إذا استوفت خبرها، نحو: إن زيداً قائم وعمرو، وإذا لم تستوف خبرها فلا يجيز البصريون ذلك، وذلك أنك إذا قلت: إنك وزيد قائمان وجب أن يكون «زيد» مرفوعاً بالابتداء ويكون عاملاً في خبر زيد، وإن عاملة في خبر الكاف ولا يجوز اجتماع عاملين على معمول واحد، وأما الكوفيون فاختلفوا... إلخ ص٢٣٤، أما كتاب الديباج فيضيف البيت الأخير:

[الكامل]

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى من سورة يوسف عليه السلام الآية٤٤: ﴿قَالُوا أَضَغَاتُ أَحَلام وما نَحَن بِتأويل الأحلام بعالمين﴾.

<sup>(</sup>٢) دعبل الخزاعي: (١٤٨-٤٢هـ٥٢/م-٢٠٨م) يقول في حقه ابن المعتز: هو صاحب التائية في آل البيت صلوات الله عليه وعليهم، وهي أشهر من الشمس، انظر: طبقات الشعراء لابن المعتز، ص٢٦٤-٢٦٨، وكذلك الموشح للمرزباني، ص٥٥-٤-٥٩ و٢٥٥-٥٣٥، وتاريخ بغداد، ج٨، ص٢٨٦-٣٥٨، ويقول ابن خلكان: ودعبل بكسر الدال وسكون العين المهملتين وكسر الباء الموحدة وبعدها لام وهو اسم الناقة الشارف، الوفيات، ج٢، ص٢٧٠، وانظر كذلك من حوله: الأغاني، ج٨١، ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) أغفيت: من غفا يغفو غفواً وغفوة، وغفى غفية: نام نومة خفيفة.

<sup>(</sup>٤) مُسنَهّد: أرق، والسهاد: الأرق، وسهد يسهد سهدًا وسهدًا وسهادًا: لم ينم.

<sup>(</sup>٥) رعتني: من الروع، الفزع ، ويقال أفرخ روعه : ذهب جزعه.

<sup>(</sup>٦) مغنوجة: من غَنج، امرأة غانجة حسنة الدل، وقيل الغُنْج: ملاحة العينين، والغنج في الجارية: تكسّر وتدلل.

<sup>(</sup>V) بُدْرة: كيس فيه ألف أوعشرة ألاف دينار.

<sup>(</sup>A) يصلّ: صلّ، يصلّ صليلاً، وصلصل صلصلة ومصلصلاً. صلّ اللجام: امتد صوته فإذا توهمت ترجيع صوت قلت صلصل وتصلصل، ويقال صلّ اللجام إذا توهمت في صوته حكاية صوت صل.

أمين يا رب العالمين.

فكاهة:

كتب بعض الشعراء لأحد الملوك:

رأيتُ في النوم أنّي راكبٌ فَرَساً

ولي وصيفٌ وفي كفّي دَنانيرُ
فقال قومٌ لهم فَهْمٌ ومَعرفةٌ

رأيتَ خيرًا وللأحلام تعبير
فجئتُ مستبشرًا مُستشعرًا فَرَحًا
وعند بشراك لي بالفعل تبشير

فوقَّعَ له في الرُّقعة: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين (١) ثمَّ أمر له بكلِّ ما طلب، ومثل هذا ما كتب دعبل (٢) لبعض الملوك: [الكامل] أغفيتُ (٣) قبلَ الصبح نومَ مُسهَد (٤)

في ساعة ما أنت قبل إمامُها في ساعة ما أنت قبل إمامُها فرأيتُ أنَّكَ رُعتَ ني (٥) بوليدة مغذوجة (٢) حَسنٌ عليَّ قيامُها وببدرة (٧) حُمِلتُ إليَّ وبغلة إليَّ وبغلة إليَّ وبغلة إليَّ وبغلة إليَّ وبغلة إليَّ وبغلة إليَّ وبغلها شهباءَ مُسرجة يصلُّ (٨) لِجامها

فقال له الملك: أمًّا الجارية والبدرة فعندي، وأمَّا البغلة فإنما عندي دَهماء، فحلف له بطلاق امرأته ثلاثًا ما رآها إلاَّ دَهماء، وإنَّما جرى ذلك على لسانه، فضحك الملك وأعطاه كل ما ذكر، ولبعضهم في مدح يحيى بن خالد:

[الطويل] سئالت النَّدى(١) هل أنتَ حُرُّ فقال: لا ولكنَّني عبدُ ليحيى بن خالدِ فقلتُ: شبراءً، قال: لا من وراثة

<sup>(</sup>١) الندى: السخاء والعطاء والكرم، وتَندّى تسخّى، ووردت في مخطوط (ب.ح) ص٢٧ بالألف الطويلة.

تَـوارثـني عن والـد بعد والـد

فكاهة:

قال بعضهم في صاحب وقت غير عارف:

[السريع]

قام إلى الشمسُ بالآتِهِ مُخمِّنَاً بالظَّنِّ والحَدْسِ فقلتُ أين الشمسُ؛ قال الفتى: في الثور قلتُ: الثورُ في الشمس

وفي طبيب غير عارف:

[مجزوء الرجز]

عليلةً منه على حاليْ خَسار يحصُلُ تُطوّخن منه دينةً وبعد ذاك يُقتلُ

مُذهبَة؛

قال بعض المشارقة:

[دوبيت]

الصبُّ بكَ المتعوبُ والمعتوبُ والقلبُ بكَ [المسلوب](٢) والمسلوبُ يا من طلبتْ الحاظكَ سفكَ دَمي مهلاً ضعُفَ الطالبُ والمطلوبُ

<sup>(</sup>١) مهفهفة: يقال للجارية الهيفاء مهفهفة وهي الخميصة البطن الدقيقة الخصر، ورجل هفهاف ومهفهف كذلك.

<sup>(</sup>٢) عرّس: المعرّس الذي يسمير نهاره، ويعرّس أي ينزل أول الليل.

<sup>(</sup>٣) خصره: الخَصْر وسط الإنسان وجمعه خُصور.

<sup>(</sup>٤) شهب (الأنواء) النجوم السبعة المعروفة بالدراري، والشهاب في الأصل الشعلة من نار، والشَّهُب والشُّهُبة: لون بياض بصدعه سواد.

ولبعضهم:

[الكامل]

ومهَ فه هف  $(^{()})$  عَلقَ السقامُ بطَرْفهِ وسَرَى فعرَّسَ  $(^{(7)})$  في معاقد خَصْره  $(^{(7)})$  من قت أشوابَ الظلامِ بشغرهِ ثم انشنیتُ أحوكها في شَعره

ولبعضهم:

[الطويل]

جُنِنْتُ فعُودي لي بكُتبك إنَّ لي شياطينَ شوق لا يُفارقنَ مضجعي إذا استرقتْ أخبارُ وجدي تمردًا بعثتُ عليها في الدُّجي شهُبُ (٤) أدمعي

ولبعضهم:

[دوبيت]

دمعي المنهل بعدكم من عينِ ما فيه لأجل بُعدكم من عينِ ما فيه لأجل بُعدكم من عينِ ما أغرزَه كائه من عين! بالعين أصبت يا لها من عين!

ولبعضهم:

[الكامل]

طَـرْفي وقـلـبي ذا يـسـيل دمـاً وذا

<sup>(</sup>١) مالك بن المرحل: سبق التعريف به، وانظر من حوله: الإحاطة ج٣، ص٣٠٣.

# دون الورى أنتَ العليمُ بقُرحهِ وهـما بحبّكَ شاهدان وإنّما تعديلُ كلّ منهما في جُرحه

ولبعضهم:

[الكامل]

كيف السُلُوُّ ولي حبيبٌ هاجرٌ قاسي الفؤاد يسبُومني تعذيبا لـمَّا دَرى أن الخيالَ يرورني جعلَ السبُّهَادَ على العيُون رقيبا

(١) ورد ذكر البيتين الأولين في الإحاطة ج٣، ص٣١٧.

- (٢) ابن خفاجة: هو أبوإسحاق إبراهيم بن خفاجة (٤٥١-٣٣٥هـ) من جزيرة شقر (Jucar) جنوب بلنسية يعرف باسم الشاعر الجنان لكثرة وصفه للأزاهير، انظر من حوله: ديوان ابن خفاجة، تحقيق السيد مصطفى غازي، المقدمة من ص٥-٢٧ ، وانظر: ابن دحية، المطرب، ص٩٤-١٢٥، ص٢٢-١٢٦ .
- (٣) ابن عائشة: هو الأديب أبوعبدالله محمد بن عائشة، يذكر الفتح بن خاقان بأسلوبه الخاص مناسبة اللقاء الذي جمع بين الشعراء الثلاثة قائلاً: وخرج من بلنسية يوماً من منية الوزير الأجل أبي بكر بن عبدالعزيز، وهي من أبدع منازل الدنيا وقد مدت عليها أرواحها الأفياء وأهدت إليها أزهارها العرف والرياء، والنهر قد غص بمائه، والروض قد خص بمثل أنجم سمائه، وكانت لبني عبدالعزيز فيها أطراب، تهيأ لهم فيها من الأيام آراب، فلبسوا فيها الأنس حتى أبلوه، ونشروا فيها الأنس وطووه، أيام كانوا بذلك الأفق طلوعاً، لم تضم عليه الترائب ضلوعا، فقعد أبوعبدالله مع لمة من الأدباء حسب رواية ابن هذيل كان بينهم ابن خفاجة وابن اخته ابن الزقاق تحت دوحة من أدواحها فهبت ريح أنس من أرواحها سطت بأعصارها، وأسقطت لؤلؤها على باسم أزهارها، فقال ابن عائشة:

ودوحة قد علتْ سماءً تُطلع أزهارَها نجوما هفا نسيمُ الصبًا عليها فأرسلتْ فوقنا رُجوما كأنما الجوُّ غار منا بدتْ فأغرى به النسيما

ويقول: «كان ابن عائشة كثيراً ما ينشرح بجزيرة شقر، وأبوإسحاق بن خفاجة هو كان منزع نفسه ومصرع أنسه».. الفتح بن خاقان: مطمح الأنفس، ص٤٤-٨٦.

(٤) ابن الزقاق: أبوالحسن بن الزقاق البلنسي، هو علي بن عطية الله بن مطرف بن سلمة اللخمي، توفي في حدود ٥٣٠هـ ولم يبلغ أربعين سنة، انظر: ديوان ابن الزقاق البلنسي، تحقيق عفيفة محمود ديراني، نشر دار الثقافة، بيروت ١٩٦٤، ابتداء من ص٢٧.

(٥) جاء في ديوان ابن خفاجة قوله ص٧٧:

لله نوريّـةُ المحيّـــا تحمل ناريةَ الحميّـا والدوحُ رطب المهزّ لدنً قد رفّ ريّاً وطاب ريّا تجسّـمَ النورُ فيه نَوْراً فكلّ غصن به تُريّـا

قال أبوالحكم مالك ابن المُرَحَّل (١) لما انتهى عمره إلى ثمانين يخاطب نفسه: [السريم]

السريع الشيخُ الذي عمرهُ قد زاد عشراً بعد سبعينا قد زاد عشراً بعد سبعينا سكرت من أخُوس خمر الصبا فحدت الدهر شمانينا (٢) فحدت زادك من بعد ذا

فيذكر أنَّه بلغ عمره المائة سنة وكان كما تمنَّى.

#### مُذهبَة

اجتمع في بُستان ثلاثة من شعراء الأندلس وهم: ابن خفاجة ( $^{(1)}$ )، وابن عائشة الزقّاق ( $^{(2)}$ ) ، فقال ابن خفاجة يصف الحال هناك:

[مخلَّع البسيط]
للَّه نَّــوريّةُ المُحيّا تحمل نَـارِيَّةَ الحُميّا<sup>(°)</sup>
دُرنا بها تحت ظلّ دوح قد راق مَرْأًى وطاب ريًا تجسمَ النُّورُ فيه نَوْراً فك لُ غصن به ثُريًــا

وقال ابن عائشة:

[مخلّع البسيط]

<sup>(</sup>١) رجومًا من الرجم: النجوم التي يُرمى بها، قال تعالى في الشهب: «وجعلناها رجوماً للشياطين »أي جعلناها مرامي لهم، والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمنًى به.

<sup>(</sup>٢) وردت الأبيات الثلاثة في ديوان ابن الزقاق، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٣) أناخوا: من أنخت الإبل فاستناخت أي بركت، والشاعر استعملها مجازاً لجلاًس المتعة.

<sup>(</sup>٤) دوحة: الشجرة العظيمة والجمع دُوْح.

تُطلع أزُهارها نُجومـــا فَخلِتُها أرسلتْ رُجُومـا<sup>(۱)</sup> بدتْ فأغرى بها النسيما

ودوحة قد عــلتْ سنَماءً هفا نسيم الصبَّبا عليها كأنَّما الأفقُ غـــارَ لـمَّا

وقال ابن الزقَّاق:

[الخفيف]

ورياض من الشقائق أضحت يتهادى بها نسيم الرياح يتهادى بها نسيم الرياح زرتها والغمام يجلد منها زرتها والغمام يجلد منها زهرات تسريك لسون السراح قلت: ما ذنبها ؟ فقال مُجيباً:

سرقت حُمرة الخدود الملاح (۲)

ولبعضهم:

[الطويل]

وإخوان صدق قد أناخُوا<sup>(٣)</sup> بدوحة في المنطقة في المنطقة

ولبعضهم:

[الطويل]

مررنا على الرُّوض الذي قد تبسَّمتْ رُباه وأرْواحُ الأبَاريقِ تُسسُّفَكُ فلم نَرَ شيئًا كَانَ أحسنَ منظراً

<sup>(</sup>١) المزن: السحاب عامة واحده مزنة والجمع مُزْن، وقيل السحاب والغيم.

<sup>(</sup>٢) عبدالملك بن مروان (٢٦-٨٦هـ٢٦٦/-٥٠٠م) انظر: الأعلام للزركلي، ج٧، ص٣١٢.

# من الرَّوض يجري دمعُه وهويضحك

ولبعضهم:

[البسيط]

بين الرياض وبين الجو مُعتركُ بيضٌ من البرق أوسمُرٌ من السمُر إن أوترتْ قوسَها كفُّ السماء رمتْ نبْلاً من المُزن(۱) في صاف من القُدُرِ فاعْجَبْ لحرب سجال لم تُثِرْ ضرراً نفعُ المحارب فيها غايةُ الضرر فتحُ الشقائق جرحاها، ومغنمُها وشْيُ الربيع، وقتلاها من الشَّمر من أجل هذا إذا اهتزَّتْ طلائعُها تدرعً الشَّهر واهتزَّت قنا الشَّجر

#### فكاهة:

قال رجل لعبدالملك بن مروان (٢) إني أريد أن أُسرَّ إليك شيئًا، فقال عبدالملك لأصحابه إذا شئتم فانهضوا، فأراد الرجل الكلام فقال له عبدالملك: لا تمْدَحْنِي فأنا أعلم بنفسي منك، ولا تُكَذبنِّي فإنه لا رأي لكذوب، ولا تغتب عندي أحداً، قال: يا أمير المؤمنين أفي الانصراف؟ قال: إذا شئت.

وقال أعرابي لابنه وسمعه يكذب: يا بنيً عجبت من الكذَّاب المشيد بكنبه وإنما يدل الناس على عيبه، ويتعرض للعقاب من ربّه، فالآثام له عادة، والأخبار عنه متضادة، إن قال حقاً لم يُصدّق، وإن أراد خيرًا لمْ يُوفَق، فهوالجاني على نفسه بفعاله، الدّال على فضيحته بمقاله، فما صحّ من صدقه نُسب إلى غيره، وما صحّ من كذب غيره نُسب إليه، فهو كما قال الشاعر:

[مجزوء الكامل]

حسبُ الحذوبِ من المَهَا
نق بعضُ ما يُبكى عليهُ
مهما سمعتَ بكذبة إليه
من غيره نُسبِتْ إليه

وقال آخر:

[مجزوء الكامل]
لي حياة في من يَنمْ
مُ وليس في الكذّاب حيلة من كان يخلق ما يَقُو

وقال أخر:

[الوافر] وما شيءً إذا فحكرت فيه وما شيءً إذا فكرت فيه باذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه

<sup>(</sup>۱) ابن المعتر: هو عبدالله بن محمد بن المعتر بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي أبوالعباس الشاعر المبدع خليفة يوم وليلة (٢٤٧–٢٩٦٩م/ ٨٦١–٩٠٩م) انظر من حوله: الأغاني، ج١٠، ص٢٨٦–٢٧٩ ، ابن خلكان: الوفيات، ج٣، ص٢٦٠–٨، تاريخ بغداد: ج١٠ ، ص٥٩–١٠١، الأعلام للزركلي، ج٤ ، ص٢٦١–٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) تقول رواية الأغاني: حدثني جعفر بن قدامة قال: كنا عند ابن المعتز يومًا ومعنا النميري وعنده جارية لبعض بنات المغنين وتغنيهم، وكانت محسنة إلا أنها كانت في غاية القبح، فجعل عبدالله يجمشها ويتعلق بها، فلما قامت قال النميري: أيها الأمير سائلك بالله أنتعشق هذه التي ما رأيت قط أقبح منها؟ فقال عبدالله وهو يضحك: البيتين بنفس الرواية، الأغاني، ج١٠، ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) أبوالعنبس الصيمري: هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيمري أبوالعنبس، نديم المتوكل والمعتمد العباسي (توفي ٢٧٥هـ/٨٨٨م) شاعر ظريف ومنجم وكما يقول البغدادي: كان خبيث اللسان هجاء، انظر: تاريخ بغداد، ج١، ص٢٢٨، والأعلام للزركلي، ج٦، ص٢٥٢.

### وأبعد بالبهاء من الرجال

قال ابن المعتز<sup>(۱)</sup>: لومُيِّزَتِ الأشياءُ لأُلقِيَ التعب مع الطمع، والراحة مع اليأس، والذلّ مع السؤال، والحرمان مع الحرص، والدناءة مع الخيانة، والمهانة مع الكذب.

#### فكاهة:

قال الشاعر:

[البسيط]

الناسُ قد أشمروا فينا بقولهمُ وصدُقوا بالذي أدري وتدرينا ماذا يضرُكُ في تصديق قولهمُ وإنْ تحقّقَ ما فينا يظنّونا حملي وحملكِ ذنبًا واحداً ثقةُ بالعفو أيسرُ من إثم الورى فينا(٢)

قال أبوالعنبس الصيمري: (٢) بلغني عن امرأة بسامُراء أن جارًا لها كان يجامعها، فلمًا صار على بطنها وأولجه فيها قالت له: أما علمت أن الناس يتّهمونني بك ؟ قال لها: وما عليك أن يأثموا وتُؤجري، قالت له: الله حسيب كل ظالم.

#### مُذهبَة:

دخل على ابن المعتز بعض أصحابه فوجده يلاعب جارية قبيحة فتعجَّب منه، فقال ابن المعتزّ:

[السريع]

<sup>(</sup>١) الطلا: اسم من أسماء الخمرة، يقول الرقيق القيرواني: والطلا الذي طبخ حتى ذهب ثلثاه، شبيه بطلاء الإبل، قطب السدور، ص٣٣.

<sup>(</sup>Y) اسم من أسماء الخمرة، هي الخمرة أو الباردة منها سميت بذلك لأنها تجمع جلّ شاربيها، أو لأنها تشتمل على العقل فتملكه وتذهب به.

ليس يرى شيئاً فيأباهُ يهيم بالحسن كما ينبغي ويرحم القبح فيهواه

وقال بعض الأدباء:

[البسيط]

مازال يشرب من شمس الطِّلا<sup>(۱)</sup> قمري حتى عَلَتْ وجنتيه حُمرةُ الشفق ورام ينهض والأردافُ تُـقعِـدُه ظلم يَطقِ ظلماً،وحاول أن يسعى فلم يُطقِ شمائلٌ فعلتْ ريحُ الشَمول<sup>(۲)</sup> بها فعلتْ ريحُ الشَمول<sup>(۲)</sup> بها فعلتْ ريحُ الشَمول الشمال بغُصنْ البانةِ الوَرق وقال لي في فُـتـور من لـواحظه إنَّ العناقَ لإثمٌ قاتُ: في عُنقي

وقال بعضهم:

[الكامل]

مُــتَــعــتّبٌ في حــيثُ لا مُــتَـعــتّبٌ إنْ لم يـجــدْ جُــرمًـا عـليَّ تَـجــرٌمــا ألفَ الــصــدودَ فــلــو يمــرُّ خــيـالُهُ

<sup>(</sup>۱) ابن سعيد القلعي (۱۰-۱۷۳ و ۱۸۱۳هـ) (۱۲۱۳-۱۲۱۳ أو ۱۲۸۸م) صاحب البيان المغرب. انظر ترجمة ضافية من حوله في مقدمة كتاب: نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، جزءان، تحقيق الدكتور نصرت عبدالرحمن، مكتبة الأقصى، عمان، ط۱، ۱۹۸۲، ص۲-۱۳، وانظر: نفح الطيب، ج٢، ص٢٥-۲۳.

<sup>(</sup>Y) الحكيم ابن هذيل: أستاذ ابن الخطيب، هو يحيى بن أحمد بن هذيل التجيبي، يكنى أبا زكريا، توفي عام ٥٣٥هـ يقول عنه ابن الخطيب: هو آخر حملة الفنون العقلية بالأندلس وخاتمة العلماء بها من طب وهندسة وحساب وهيئة وأصول وأدب، خدم السلطان أبا الحجاج يوسف الأول ملك غرناطة بصناعة الطب وقعد بالمدرسة بغرناطة يقرئ الأصول والفرائض والطب، وهو شاعر كثر ولعه بالغزل بالمذكر، وله ديوان في هذا الغرض سماه السليمانيات والعرفيات وله كتاب تنشيط الكسل وكتاب الاختيار والاعتبار في الطب وكتاب التذكرة في الطب، انظر: نفح الطيب، ج٨، ص٤-١٢، ونثر فرائد

### بالصبِّ في سنَّة الكرى ما سَلَّما

وفي ضوء هذا المعنى: الطويل] بنفسي من ردً التحيَّة ضاحكاً

فجدًد بعد الياس في الوصل مَطمعي وحالت دُموعُ العين بيني وبينه كأن دموع العين تعشقه معى ؟

وحكى ابن سعيد<sup>(۱)</sup> أنه حضر مع أبي عبدالله محمد بن ثابت الأستاذ بالجزيرة الخضراء بموضع (اقرايه) إذ مرّ بهما غلام وسيم فقال ابن سعيد:

هذا هو المنظر الجميل

فقال ابن ثابت:

ف كلّ ق لبٍ له يم يلُ:

فقال ابن سعید: ..

قد حال بيني وبين عقلي

فقال ابن ثابت:

أفي الهوى تُطَلب العقولُ؟

وللحكيم ابن هذيل(۲):

أنا والله أصلــــح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيه تيها وأُمكِن عاسقي من صحن خدّي وأُعطي قبلتي من يشتهيها

<sup>(</sup>١) المرآة من العرب هي ولادة بنت المستكفي بالله، أمير المؤمنين محمد بن عبدالرحمن بن عبيد الله بن الناصر عبدالرحمن بن محمد المرواني... أديبة شاعرة جزلة القول، حسنة الشعر، وكانت تخالط الشعراء وتساجل الأدباء وتفوق البرعاء. سمعت شيخنا أبا عبدالله جعفر بن محمد بن مكي رحمه الله يصف نباهتها وفصاحتها وحرارة نادرتها وجزالة منطقها وقال لي: لم يكن لها تصاون يطابق شرفها... توفيت سنة ٤٨٤هـ ولم تتزوج قط وعمرت عمرًا طويلاً إلى أيام المعتمد. انظر: المطرب، ص٧-٨.

<sup>(</sup>٢) يقول ابن دحية في مطربه، ص٨: كتبت -زعموا- على عاتقي ثوبها:

# وألقى الشكُ في صون فقُلنا بلقيك يُرتقب الهلال

قيل لأعرابي: ما بال الحب اليوم على غير ما كان عليه قبل اليوم ؟ فقال: نعم، كان الحبّ في القلب فانتقل إلى المُعدّة إن أطعمته شيئًا أحبّها وإلاً فلا، كان الرجل يحبُّ المرأة فيطيفُ بدارها حولاً ويفرحُ إن رأى من رآها، وإن ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشدا شعرًا وإنه اليوم يشير إليها وتشير إليه وتعدُهُ فإذا اجتمعا لم يشكوا حباً ولم ينشدا شعرًا ولكن ترفع رجليها وتطلب الولد.

#### فكاهة:

قال الشاعر:

[الوافر] شيفاءُ الحبِّ تقبيلٌ وضمٌ وصمح بالبطون على البطون ومسح بالبطون على البطون ودفع تدمع العينان منه وأخيد بالنوائب والقرون

وقالت امرأة (١) من العرب:

<sup>(</sup>١) امرؤ القيس بن حجر بن حارث الكندى (نحو ١٢٠ - ٨٠ ق هـ ٤٩٧/ -٥٤٥م) انظر: الأعلام للزركلي، ج١، ص٥٦ -٣٥٢ .

<sup>(</sup>٢) ورد في مخطوط (ز.س.خ) ص٦٥ : وكان مفتونًا بالنساء

<sup>(</sup>٣) الأعشى: هو ميمون بن قيس بن جندل من فحول شعراء الجاهلية، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي أبوبصير المعروف بأعشى قيس ويقال له أعشى بكر بن وائل ، والأعشى الكبير (... ٧هـ/... ١٦٩٩م) انظر :الأعلام للزركلي، ج٨، ص٣٠٠–٢٠١.

<sup>(</sup>٤) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبوعمرو شاعر جاهلي من الطبقة الأولى (نحو٦٨-٦٠ ق هـ٥٩٨-) فرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبوعمرو شاعر جاء مـ٣٢٥-١٣٥.

<sup>(°)</sup> أبودلف العجلي: هو القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل من بني عجل بن لجين أمير الكرخ (توفي سنة ٢٢٦هـ ١٤٨/م) وكان أبودلف كريماً سرياً جوادًا ممدحًا شجاعًا مقدمًا له تصانيف: كتاب السلاح، وكتاب سياسة الملوك، انظر: ابن خلكان، الوفيات، ج٤، ص٧٧-٧٩ ، تاريخ بغداد، ج١٢، ص٤١٦ ، والأغاني، ج٨، ص٨٤٢، والموشح للمرزباني، ص٣٢٤.

أنا واللهِ أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيه تيها وأمشي مضيتي وأتيه تيها وأمدي وأمدي وأعطي قُبلتي من يشتهيها(٢)

#### مُذهبَة؛

قيل لامرئ القيس: (١) ما السرور ؟ قال: بيضاء رعْبُوبة، بالطيب مشبوبة، بالشحم مكروبة؛ وكان بالنساء مفتُونًا (٢) ، وقيل لأعشى بكر: (٣) ما السرور ؟ قال: صهباء صافية، تمزجها ساقية، من صوب غادية؛ وكان مُغرمًا بالشراب، وقيل لطرفة: (٤) ما السرور ؟ قال: مُطعم هنيّ، ومشرب رويّ، وملبس دفيّ، ومركب وطيّ؛ وكان يؤثر الخفّة والدَّعة.

قال العكوّك فحدَّثت بهذا أبا دُلُف العجلي<sup>(°)</sup> فقال:

[الخفيف]

أطيبُ الطيّباتِ قَـتلُ الأعـادي واختيالٌ على متُون الجيادِ وأيـادٍ تحـبوبهنَ أيـادٍ وحبيبٌ يـأتي بلا مِـيـعـاد

وقال عبدالله بن نبهك:

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في المخطوطتين.

<sup>(</sup>٢) هذه الأبيات مستوحاة من شعر طرفة بن العبد في معلقته... ولولا ثلاث هن من عيشة الفتي...

<sup>(</sup>٣) قوراء: واسعة.

<sup>(</sup>٤) حوراء: اشتد بياض عينها وسواد سوادها فهي حوراء.

<sup>(</sup>٥) غزوات تتم في الصيف.

<sup>(</sup>٦) الحسن بن هانئ هو أبونواس، سبق التعريف به.

[الطويل]

فلولا ثلاث هن عيشة الفتى وعيشك لم أحفل متى قام رَامِسُ فمنهن سبقي العاذلات بشربة كأن أخاها مطلع الشمس ناعس ومنهن تقريظ الجوادعنائه إذا ابتدر الشخص الجفي الفوارس ومنهن تجريد الكواعب كالدما

وقيل لحُصين بن المنذر: ما السرور ؟ فقال: دار قوراء (٢) وجارية حوراء (٤) ، وفرس مرتبط بالفناء، وقيل ليزيد بن مزيد: ما السرور ؟ فقال: قفلة على غفلة؛ وكان صاحب صوايف (٥)، وقيل للحسن بن هانئ: (٦) ما السرور ؟ فقال: مجالسة الفتيان في بيوت القيان، ومحادثة الإخوان على قُضب الريحان؛ ثم أنشد:

[مجزوء الرمل]
قلت بالرَّبع لموسى وندامايَ نيام

يا رضيعَيْ ثدي أُمًّ ليس لي عنه فطام

إنَّما العيشُ سماعً ومُسدامٌ وندامُ
فإذا فاتكَ هـذا فعلى الدنيا السلام

وقيل لبعضهم: ما السرور؟ فقال: إقبال الزمان، وعزّ السلطان، وكثرة الإخوان، وقيل لآخر: ما السرور؟ قال: هوالجُلوس على السرير، والسلام عليك أيُّها الأمير، وقيل لأعرابيُّ: ما السرور؟ فقال: الأمن فإنِّي رأيت الخائف ما ينتفع بعيش، قيل له زدنا فقال: الصحَّة فإني رأيت ألمريض ما ينتفع بعيش، فقيل له زدْنا فقال: الغنى فإنِّي رأيت الفقير ما ينتفع بعيش، فقيل له زدنا قال: ما أجدُ مزيداً، وقيل لعبدالله بن الأهتم: ما السرور؟ فقال: رفع

<sup>(</sup>١) الذي لا يتحمل البرد والصقيع.

الأولياء، ووضع الأعداء، وطول البقاء مع الصِّحة والنَّمَاء، وحَدَّث بهذا كلَّه دينار بن عبدالله فقال: ما أدرى ما قالوا، ولكنِّي أقول:

[المنسرح]

# فاقبل من الدهر ما أتاك به من قَرَّ عيْناً بعيْشة نفعة

فكاهة:

قال بعض الأدباء البُرَّاد (١) وقد سنئل عما أعدُّ لفصل الشتاء وبرده:

[مجزوء الرمل]

وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تُسعدا والدمع أشفاه ساجمه

إلى أن يقول...

إذا ظفرتْ منكَ العيونُ بنظرة أثابَ بها معيي المطيّ ورازمه

يقال أثاب فلان: رجع إليه جسمه بعد الهزال وصلح بدنه، المعيي: الكليل، والمطي، جمع مطية وهي الدابة تمتطى وتركب، والرازم الذي يسقط من الإعياء فلا يبرح، انظر: ديوان المتنبي، شرح البرقوقي، ج٤، ص٤٩.

(٣) هو أبومحمد عبدالجليل المرسي، أورد ابن دحية هذه القصة في المغرب قائلاً: دخل على السلطان أبي القاسم محمد ابن عباد يومًا وهو ينشد قول المتنبي: إذا ظفرت منك العيون بنظرة أثاب بها معيي المطي ورازمه، وجعل يردده استحسانًا فقال عبدالجليل بديهاً

لئن جاد شعرُ ابنِ الحسينِ فإنما تُجيد العطايا واللُّهي تفتح اللَّها تنبّأ عجبًا بالقريض ولـو درى بأنكَ ترويــه إذًا لتألّهــا

فأمر له بمائتي دينار، وهو مثل قديم، انظر: المطرب لابن دحية، ص١١٨، والمقري: نفح الطيب، ج٤، ص٢١٩، وانظر حول ابن وهبون: قلائد العقيان، ص٢٧٨-٢٨٢.

(٤) من بده، والبدّه والبديهة والبداهة: كل شيء يفاجأ منه، بدهه أمر يبدهه بدهًا، وبادهه مبادهة وبداهًا أي فجأه إنسان صاحب بديهة، أي يصيب الرأي في أول ما يفاجأ به.

<sup>(</sup>١) المعتمد بن عباد: الشاعرالملك ولد بمدينة باجة جنوب البرتغال حاليًا عام ٤١١هـ٤٩٠٠/م وتوفي سنة٨٤٨هـ٥٩٠٠/م تولى إمارة إشبيلية في عصر الطوائف عام ٤٦١هـ وخلع عام ٤٨٤هـ وبخلعه انتهى عصر الطوائف، انظر: الفتح بن خاقان، مطمح الأنفس، ص٢، وقلائد العقيان، ص٤، وابن دحية: المطرب، ص١٤.

<sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة للمتنبي مدح فيها سيف الدولة وهي أول ما أنشده سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة عند نزوله أنطاكية من بعد ظفره بحصن برزويه وكان جالساً تحت فازة من الديباج عليها صورة ملك الروم وصور وحش وحيوان مطلع القصيدة

قيلَ ما أعدَدْتَ للبَرْ د، فقد جاء بشدّه قلتُ:دُرَّاعةُ عُـرْيِ فَوْقَ ها جُبَّةُ رِعْدَه

مُذهبَة:

قال عبدالله الكُتامي من أهل صقليّة يُعرِّض بالقاضي إبراهيم بن مالك:

[البسيط]

كُنَّا نَحْاف من العُمَّال جَورَهمُ فالآنَ نَحْشى من العُمَّال والقاضي فليس في الأرض من قاض ولا حَكَم قاضي السماوات عن أحكامه راضي

فبلغ ذلك القاضي ابن مالك فاستحضره وسنئل عن البيتين فأنشدهما وأضاف إليهما بيتاً ثالثًا وهْوَ:

[البسيط]

وردت هذه الحكاية كاملة في المعجب إذ تقول إن المعتمد بن عباد بلغه مرة أن شاعرًا يردد:

قلّ الوفاءُ فما تلقاه في أحدِ

ولا يمر لخرا وور على بال

أومثل ما حدَّثوا عن ألف مثقال

فأعجب المعتمد الملك الشاعر بالبيتين وقال: لمن هذان البيتان؟ فقالوا: هما لعبدالجليل بن وهبون أحد خدم مولانا، فقال المعتمد عند ذاك: هذا والله اللؤم البحت، رجل من خدامنا والمنقطعين إلينا يقول: أومثل ما حدثوا عن ألف مثقال؟ وهل يتحدث أحد بأسوأ من هذه الأحدوثة؟ وأمر له بألف مثقال، فلما دخل عليه يشكر له قال له: يا أبا محمد هل عاد أخيرًا عياناً؟ قال: إي والله يا مولاي ودعا له بطول البقاء، فلما هم بالانصراف قال له المعتمد: يا عبدالجليل، الآن حدث بها لا عنها يعنى ألف مثقال... المراكشي: المعجب، ص٥٥٠.

<sup>(</sup>١) اللهى بالضم العطايا واحدها لهو ة ولهية وأصلها القبضة من الطعام تلقى في الرحى لتطحن فجعلت الدفعة من المال المعطى لهوة، وأما اللها بالفتح فجمع لهاة الحلق، انظر: ابن دحية، المطرب، ص١١٨.

<sup>(</sup>٢) وردت في مخطوط (ز.س.خ) ص٥٨ يذكر دائمًا دينر بدلاً من دينار.

إلاَّ ابنَ مالكِ الصقاضي فإنَّ لهُ سيفًا من العدْلِ في أحكامه ماضي

فتهلُّل وجه القاضى ابن مالك وأمر له بجائزة.

وأنشد المعتمد بن عبَّاد (١) بيت المتنبِّي:

إذا ظفرت منك العيون بنظرة

أنامت بها مُعيى المطيّ ورازمُه(٢)

وجعل يردده استحسانًا له، وأثنى على المتنبي، فقال عبدالجليل بن وهبون (٢) على البديه (٤):

[الطويل]

لئن جاد شعرُ ابنِ الحسين فإنه بحبِّ العطايا واللُّها(١) تفتح اللّها تنبَّأ عُجْباً بالقريض ولودرَى بعدره لتَالُها بالقائك تروى شعره لتَالُها

فأمر له بمائتي دينار (۲)، ولما قال عبدالجليل بن وهبون المذكور:

[البسيط]

غاض الوفاءُ فما تلقاه في رَجلٍ ولا يمررُ بمخلوقٍ على بالِ قد صار عندهمُ عنقاءَ مُغْربةٍ

<sup>(</sup>١) الورقاء: الحمامة.

<sup>(</sup>٢) للعائف: الذي يعيف الطير فيزجرها وهي العيافة، يقال عاف يعيف عيفًا أي زُجْر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممراتها، والعائف هنا اللائذ.

<sup>(</sup>٣) قسي: جمع قوس عجمية وعربية وهو يذكر ويؤنث، وهي التي يرمى عنها ويجمع على قسِي وقُسي كلاهما على القلب عن قؤوس، وإن كان قووسا لم يستعمل واستغنوا بقسي.

<sup>(</sup>٤) الظُّبا: الظُّبَة حدَّ السيف والسنان والنصل والخنجر وما أشبه ذلك والجمع ظُبات.

<sup>(</sup>٥) طَوْد: الجبل العظيم جمع أطواد.

<sup>(</sup>٦) نوال: العطاء

# أومثلَ ما حدَّثوا عن ألف مِثقال

قال له المعتمد: عنقاء مغربة وألف مثقال يا عبدالجليل عندك سواء فقال: نعم، قال: قد أمرنا لك بها.

ووقع في حجر فخر الدين أبي عبدالله بن خطيب الريّ وهوعلى المنبر في أثناء وعظه حمامٌ يتبعه باز فقال في ذلك شرف الدين بن عُنين ارتجالاً:

[الكامل]

جاءت سليمان الزمان مَخوفة والمحوفة والمحوفة والمحوث يلمع في جناحَيْ خائف من أنبا الورقاءُ(١) أن محلكم حرَمٌ، وأنَّكَ ملجاً للعائف(٢)

فكاهة:

قال بعض الأدباء يتهكُّم في أحدب:

[الخفيف]

لا تظن تُ حَدبة الظهرِ عيباً هي في الحسن من صفات الهلالِ هي في الحسن من صفات الهلالِ وكذاك القِسيُ (٢) محدودبات وهي أنكا من الظُبا(٤) والعوالي

<sup>(</sup>١) الطَّرَش: الصمم، قيل أهون الصمم، يجمع على طُرْش.

<sup>(</sup>Y) العَمْش: الأعمش الفاسد العين الذي تغسق عيناه، والعمش أن لاتزال العين تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش يبصر بها، وقيل العمش ضعف رؤية العين.

<sup>(</sup>٣) جاء في مخطوط (ز.س.خ) ص٧٠ وقد لطمه بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٤) العجز المضمن للشاعر العباسي علي بن الجهم من رائيته المشهو رة التي أولها:

عيون المها بين الرصافة والجسرِ جلبنَ الهوى من حيث أدري ولا أدري انظر من حوله: الأغاني، ج١٠، ص١٥٦، مطولت الشعراء لابن المعتز، ص٢١٩، المطرب، ص٤٥.

كوّنَ اللّهُ حدبةً فيكَ إن شتّ ت من الفضل أومن الأفضال dطال أومـوجـةً بـبـحـر نـوال

وفي مُغنِّ غير مُحسن قبيح المنظر:

[مجزوء الوافر]

إذا غنتًى لنا القُرَشيْ دعوتُ اللهَ في الطَّرَش(١) وإن أبــصــرتُ طــلــعـــتَه فيا له في على العَمَشِ(٢)

مُذهبَة؛

للعماد الأصبهاني في العذار:

[الدوبيت]

كافُوركَ بالعَنْبِر من ضَمَّخَه " توقيعُكَ بالعِذار من أرَّخهُ بالعِذار من أرَّخهُ بالمسك على الورد قد (٢) لطمه خطّه حسن أريد أن أنسخه

ولبعضهم فيه وضمَّن عجز البيت الأخير:

[الطويل]

عذارٌ كظلّ الغصن في صفحة النهر

<sup>(</sup>١) العذار: شعر ينبت في جانب اللحية، وعنر الغلام: نبت شعر عذاره يعنى خده.

<sup>(</sup>٢) الطروس من الطرس الصحيفة، ويقال هي التي محيت ثم كتبت والجمع أطراس وطروس.

<sup>(</sup>٣) الصَّدُّغ والصُّدغ ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين وقيل هو ما بين العين والأذن، وقيل الصدغان ما بين لحاظي العينين إلى أصل الأذن.

وحدُّ كمثل البدرِ مُنتصفَ الشهرِ قضى في فؤاد الصبِّ ما قد قضتْ به «عيونُ المُهي بين الرُّصافة والجسر»(٤)

وقال أخر:

[البسيط]

قالوا العِذارُ (۱) بدا في وجْنتيه فهل في عشْقه لكَ عـذرٌ قـلتُ:أعـذارُ في عشْقه لكَ عـذرٌ قـلتُ:أعـذارُ الأنَ قد كملتْ عندي محاسخُه فشعرُ وجنته بالحسن إشعار فشعرُ وجنته بالحسن إشعار لولا سوادُ الدُّجى حول البدور لَما تَمّتْ لها وشي نور الليلِ أنوار كذا بياضُ الطروس (۲) لا جمالَ له إن لم يكن فوقه بالحبر أسطار

وقال غيره:

[الطويل]

لـمَّا رأى ورداً بخديه يُجتَنى وخاف عليه القطفَ في غير حِينهِ أقامَ عليه حارساً من عِذارهِ، وسلَّ عليه صارماً من جُفونهِ

وقال أبوالفتُوح بن قلاقس:

<sup>(</sup>۱) العجزان المضمنان هما مطلع لقصيدة الشاعر امرئ القيس: ألا عم صباحا أيها الطللُ البالي وهل يعمن من كان في العُصرُ الخالي

<sup>(</sup>٢) أبوجعفر صفوان المالقي: كما يقول ابن الخطيب هو الكاتب الرئيس أبوجعفر أحمد بن إبراهيم بن صفوان القيسي الشاعر الزاهد وحيد زمانه في فك المعمى والصعب توفي عام ٧٤٩هـ، انظر ابن الخطيب، الإحاطة، ج٢ ، ص٢٦٦–٢٦٩، الكتيبة الكامنة، ص٢٦٦–٢٢٣.

[الطويل]

قرنتَ بواوالصَّدغِ<sup>(۲)</sup> صَادَ المُقَبَلِ وأبدعتَ في لام العِذارِ المسلسلِ فيإن لم يكنْ وصلٌ لديكَ لاَملٍ فالم ألم يكن وصل المالية لاَملٍ

وقال أخر:

[مخلع البسيط]

في مثله يُعذَر الكئيبُ لكنيب لكنيب لكنيب سرَّهُ عجيب لدتْ على خَدّه الذُّنوب

ولبعضهم، وضمَّن أعجاز أبيات امرئ القيس:

[الطويل]

ولمًا التحى مَنْ شبِتُ من طول هَجْرهِ
وأصبحَ مِثْلَي سيِّئَ الظَنِّ والبالِ
وقفتُ عليه كالمضلل مُنشَداً
«ألا عمْ صباحاً أيُّها الطللُ البالي»
وقلتُ أجزْ يا خدَّه فأجازني
«وهل يَعِمَنْ من كان في العُصرُ الخالي»
(وهل يَعِمَنْ من كان في العُصرُ الخالي»

ولأبي جعفر بن صفوان (٢) المالقي:

[الكامل]

وشتى العذار لجينه بنباله

<sup>(</sup>۱) هو الشاعر الجنان أبوإسحاق إبراهيم بن خفاجة (٥١هـ٣٣٠هـ) سبق التعريف به .انظر: مقدمة ديوان ابن خفاجة ابتداء من ص٥، تحقيق الدكتور السيد مصطفى غازي، والمطرب، ص١١٨-١١٨ .

<sup>(</sup>٢) المقطوعة توجد في ديوان ابن خفاجة، ص١٢٩.

<sup>(</sup>٣) عبارة «تلك» لا توجد في الديوان ص١٢٩.

فغدا يرفُّ على المحبِّ الـوالهِ خطَّ العِذارُ بصفحتَيْه لامَهُ خطًا يُـواعده بمحـو جَـمالهِ فحسبتُ أنَّ جمالَه شمسُ الضُّحَى حُـسـنًا وذاك الخطّ خطُّ زواله

ولبعضهم:

[السريع]

انظرْ إلى ميْت ولكنَّه خلْوٌ منَ الأكفان والغاسلِ قد كتب الدهرُ على خدِّه بالشَّعر هذا آخرُ الباطل

فكاهة:

كتب أبوالقاسم إسحاق بن خفاجة (١) يُداعبُ غُلامًا قد بَقَلَ عذاره:

[مجزوء الرمل]

| [0-5-755]                |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ساءني أن تهتَ جهلا       | أيها التائهُ مسهلا       |
| للا شسبابًا قد تولًى     | هل ترى فيـما تَرَى إِلْـ |
| وفــؤادًا قــــد تَسلَّى | وغرامـــاً قد تَســرًى   |
| أين جَنبٌ يتقلَّى        | أين دمعٌ فيكَ يجــري     |
| وضلوعٌ فيك تصــــلى      | أين نفسٌ بكَ تهـــذي     |
| عــــارضٌ وافي فـــولَّي | أيُّ ملـــكٍ كان لـــولا |
| أسفًا لا يتخلَّى         | وتخــلًى عنــكَ إلاَّ    |
|                          |                          |

<sup>(</sup>١) وردت في الديوان عبارة اللقاء بالهمزة في الآخر.

<sup>(</sup>٢) انظر نص الرسالة: الديوان، ص١٢٩-١٣٠.

<sup>(</sup>٣) شادن: من شدن وهو من أولاد الظباء الذي قد قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمه، والجمع شوادن.

<sup>(</sup>٤) الكمي: الشجاع المتكمي في سلاحه لأنه كمّى نفسه وسترها بالدرع والبيضة، والجمع كماة كأنهم جمعوا كامياً مثل قاضياً وقضاة.

# أُجِملَ الحسـنُ وهلاُّ<sup>(٢)</sup>

# وانطوى الحسنُ فهلاًّ

أما بعد؛ أيُّها النّبيلُ النّبيهُ، فإنه لا يجتمع العذار والتِّيهُ، كان ذلك وغصنُ [تلك] (٢) الشبيبة رطب، ومنهل ذلك المقبَّل عذبُ؛ وأمَّا والعذار قد بقل، والزمان قد انتقل، والصبُّ قد صحا فعقل، فقد ركدت رياح الأشواق، ورقدت عيون العُشّاق، فدعْ عنْك من نظرة التجنِّي، ومُض من عنانك، وخذ في ترضيِّ إخوانك، وهشَّ عند اللّقا(١) هشَّة أرْيَحيَّة، واقنع بالإيماء رَجْعَ تحيّة، فكأنِّي بفنائك مهجورا، وبزائرك مأجورًا، والسلام(٢).

# مُذهبَة؛

للأمير أبي الفضل الميكالي، وقيل للقاضي عبدالوهاب توَّرية فقهيَّة:

[الوافر]

أقول لـشـادن<sup>(٢)</sup> في الحـسن أضـحى

يصيد بلحظه قلبَ الكميِّ (٤)

ملكت الحسن أجمع في نصاب

فأدِّ زكاة منظرك البهيّ

وذاك بأن تجود لِمُستهامٍ

برشف من مُقبّ لكَ الشهيّ

فقال أبودنيفة لي إمّامٌ

فعندي لا زكاة على الصبيّ

وإن تكُ مسالكيَّ السرَّاي أومن

يرى رأي الإمام الشافعي

فلا تكُ طالباً منِّي زكاةً

فإخراجُ الركاةِ على الوصيِّ

وللقاضي عبدالوهاب أيضًا تورية فقهيّة:

[المتقارب]

حلفتُ ويشهد دمعي بما أكابد من هجركَ الزَّائد

فإن كنتَ تجدد ما أدَّعي فحاشاك تُعرف بالجاحد فإنَّ النبيَّ عليه السلامُ قضى باليمين مع الشاهد

وله أيضًا مثلها:

[السريع]

يغرس ورداً ناضراً ناظري في وجْنة كالقمر الطالع فلمْ منعتُم شفتي قطفَها والحكمُ أنَّ السزرع للسازارع

وله أيضًا مثلها:

[الطويل]

خُدوا بدمي هذا الغلامَ فائه رماني بسهمي مُقلتيه على عمد رماني بسهمي مُقلتيه على عمد ولا تقتلوه إنَّني أنا عبده ولم أرَ مَوْلي قط يُقتل بالعبد

وله أيضًا مثلها:

<sup>(</sup>١) الكرى: النوم والنعاس والجمع أكراء، وكُري الرجل بالكسر يكرى إذا نام فهو كر وكريان.

[الوافر]

بُليتُ به فقيهًا لَوذَعِيّاً يُناظر بالدليل وبالدَّلالِ إذا قلتُ الوصالَ فدتكَ نفسي يقول نهى النبيُّ عن الوصال

وله أيضًا:

[مخلع البسيط]

وشادِن وجهه نهارُ وخده الغض جُلُنارُ قطت له: قد جرحت قطبي فقال: جُرح الهوى جُبارُ

وله أيضًا مثلها:

[الكامل]

يا هاجراً لمّا اختلست بناظري ورداً، حميثه صوارم الأحداق ورداً، حميثه صوارم الأحداق قطع الكرى (١) عن ناظري تعمندا والقطع حَد جناية السنراق

<sup>(</sup>١) في مخطوط (ب.ح) ص٣٦ لا وجود لعبارة «قال بعض الشعراء.»

<sup>(</sup>٢) القرط: هو ما يعلق في شحمة الأذن، وجمعه أقراط وقراط وقُروط وقرَطَة وهو نوع من حلى الأذن.

<sup>(</sup>٣) أبوعبدالله الرصافي: هو أبوعبدالله محمد بن غالب الرصافي، ولد ربما عام ٧٢هـ، انظر: الديوان، ص٥، تحقيق احسان عباس.

<sup>(</sup>٤) الزجر: المنع والنهي والانتهار، الزجر للطير وغيرها والتيمُّن بسنوحها والتشاؤم ببروحها وإنما سمي الكاهن زاجرًا لأنه إذا رأى ما يظن أنه يتشاءم به زجر بالنهى.

ولابن شبرين (۲) في مثل ذلك:

[الطويل]

أجارتَ نا حقُّ الجِوارِ مُراعى فلا يكُ عهدي في هواكِ مُضاعا وقد بعتُ قلبي في هواكِ بنظرة فلا تَستحلِّي في البيوع خداعا

فكاهة:

قال بعض الشعراء(١):

[الكامل]

أسنى ليالي الوصلِ عندي ليلة لم أخْلُ فيها الكأس من أعمالِ فرقت فيها بين جفني والكرى وجمعت بين القُرط(٢) والخلخال

وقال آخر:

أدركْ بخيلكَ خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا

انظر: مقدمة الديوان، ص١١.

(٥) قال ابن الأبار هذين البيتين عندما مثل بين يدي المستنصر حين العفوعنه سنة ١٥٧هـ.

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان الرصافي، ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) أبوبكر بن حبيش بن يوسف بن الحسن... بن حبيش الأديب البليغ الحافظ الناقد كما يقول ابن رشيد في رحلته «ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة» تحقيق الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة، ص٨٣.

<sup>(</sup>٣) المقصود الأديب ابن الأبار القضاعي البلنسي (٥٩٥-٥٩٨هـ/٩/١٠٠م) ولد في مدينة بلنسية له العديد من المؤلفات من أبرزها التكملة لكتاب الصلة، الحلة السيراء في أشعار الأمراء، إعتاب الكتاب، أنيس الجليس ونديم الرئيس، تحفة القادم، ديوان شعر..إلخ انظر: ديوان ابن الأبار، تحقيق الدكتور عبدالسلام الهراس، ص٩-٢٠.

<sup>(</sup>٤) هنا إشارة إلى وفد الأندلس الذي كان من ضمنه ابن الأبار موفد من قبل أبي جميل إلى السلطان الحفصي لطلب الغوث والنجدة من تونس الحفصية وقد غادر الوفد بلنسية المحاصرة في رمضان سنة ٦٣٥هـ/أفريل ماي١٢٢٨م وعندما وصل إلى تونس ألقى ابن الأبار في حضرة أبي زكريا قصيدته السينية المشهورة التي كان لها أكبر الصدى في الأندية الأدبية في تونس والقصيدة مطلعها:

[الكامل]

بُشرايَ باشرتُ الهدى والنُّورا بلقائيَ المستنصرَ المنْصورا وإذا(١) أميرَ المؤمنين لقيتُه لم ألقَ إلَّا نظرةً وسُرورا(٢)

وقَصد الأدباء بمرسية أحد السادة من بني عبدالمؤمن فأمر له بِصلة خرجَتْ منْ داره على يَدَيْ ابنه طفل صغير فقال المذكور في ذلك ارتجالاً:

[الطويل]

تَبرُكْ بنجلٍ جلَّ باليُمن والسعدِ يُبشِّر بالتأييد طائفة المهدي تكلَّمَ روحُ اللهِ في المهد قبلهُ وهذا براء بدل اللامَ في المهد

وخرج الأستاذ أبوالحسن بن جابر الدبَّاج يوماً مع طلبته للنُّزهة بخارج إشبيلية وأحضرت مُجبّنات (٢) ماخبا نارُها، ولا هدأ أُوارها، فما حام عنها ولا كفّ، ولا صرف

<sup>(</sup>١) ورد في الديوان فإذا، ص٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) البيتان في الديوان، ص٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) مجبنات: يوجد في كتاب «الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» لمؤلف مجهول خمسة أنواع من المجبنات: مجبنة من رقاق، ومجبنة بالبيض، والمجبنة المثلثة، والمجبنة بالسميذ، والمجبنة الفرنية وتسمى كما يقول المؤلف عنده بالطليطلية (هو ما يدل على أن مؤلف الكتاب أندلسي وريما من طليطلة) ويذكر في صفحة ١٩٩٠صفة المجبنة وفي صفحة ٢٠٠ كيفية عملها: حيث يقول في صفتها: «اعلم أن المجبنة لا تتهيأ من جبن واحد بل من الجبنين، أعني البقري والغنمي، لأنها إن عملت بجبن البقر تشرك واستدار وصار لحمة واحدة ولم تفترق أجزاؤه، والأصل في صنعتها أن تمزج الجبنين فيكون من البقري قدر الربع في ثلاثة أرباع من جبن الغنم ويعرك الجميع حتى يلتئم بعض أجزائه ببعض فيعتدل بذلك ويتمسك ولا يسيل في المقلاة ولا يشتد أيضاً وينعقد، وإن احتاج إلى ترطيب رطب باللبن الحليب في حين حلبه، ولايكون الجبن طريًا جداً بل شديداً دون... كذا يصنعه أهل بلادنا بغرب الأندلس مثل قرطبة وإشبيلية وشريش وغيرها من بلاد المغرب» ص١٩٩ – ٢٠٠٠ أما كيفية عملها فيفصل فيها الأمر في ص٢٠٠٠.

حرُّها عن اختضامها البنان ولا الكفّ، وقال:

[الكامل]

أحلى مواقع بها إذا قربتها وبُخارُها فوق الموائد سام وبُخارُها فوق الموائد سام إن أحرقت لمسا فإن أوارها في داخل الأحشاء بَرْدُ سلام

فكاهة:

قال أبو بكر أحمد بن محمد الأبيض الإشبيلي يتهكم برجل زعم أنه ينال الخلافة:

[الوافر]

أمير المؤمنين نداء شيخ افادك من نصائحه اللطيفة تحفَّظ أن يكون الجذع يوماً سريراً من اسرتك المنيفة أفكر فيك مصلوباً فأبكي وتُضحكني أمانيك السخيفة

مُذهبَة:

قال أبو بحر صفوان بن إدريس(١) المرسى يصف يوم نُزهة:

[الكامل]

<sup>(</sup>۱) هو صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عيسى التجيبي أبوبكر، ولد عام  $10^{-10}$  مرتوفي بمرسية عام $10^{-10}$  مدون أن يبلغ الأربعين من عمره، من بين كتبه المشهو رة «زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر» وهو جملة من أشعار الأندلسيين في عصر الدولة الموحدية أعده وعلق عليه عبدالقادر محداد، نشر دار الرائد العربي، بيروت،  $10^{-10}$  تقد ترجم لصفوان بن إدريس من  $10^{-10}$  ، انظر ترجمته أيضاً في نفح الطيب،  $10^{-10}$  معجم الأدباء لياقوت، غارسيا غومس: رايات المبرزين،  $10^{-10}$  18 معجم الأدباء لياقوت،  $10^{-10}$  18 معجم الأدباء لياقوت،  $10^{-10}$  18 معجم الأدباء لياقوت،

ونهارِ أنس لوسالنا دهرنا في أن يعود بمثله لم يقْدرِ خرقَ الزمانُ لنا به عاداتهِ فلو اقترحنا النَّجمَ لم يتعذَّر في فِتية علمتْ ذُكاء بُحسنهم في فِتية علمتْ ذُكاء بُحسنهم فتلفّعتْ من غيمها في مئزر والسرحةُ الغنّاء قد قبضتْ بها كفُّ النسيم على لواء أخضر وكأنّ شكلَ الغيم مُنخلُ فِضّة يُلقي على الآفاق رطبَ الجوهر(١)

وقال أبوإسحاق ابن خفاجة:<sup>(٢)</sup>

[الكامل]

سُقيا ليوم قد أنَحْتُ بسرحة ريًا تُلاَعِبُهَا الرياحُ فتلعبُ<sup>(۲)</sup> سكْرى تُغنيها الحَمامُ فتنثني طرباً، ويسقيها الغمامُ فتشرب تلهو فتُرفع للشّبيبة راية فيه، ويطلع للبهارة<sup>(٤)</sup> كوكب

<sup>(</sup>١) توجد هذه المقطوعة الشعرية في زاد المسافر، ص٣٦ مع اختلاف طفيف في صدر البيت الثاني فعوض: «خرق الزمان لنا» يقول في زاد المسافر: «خرق الزمان له».

<sup>(</sup>٢) ابن خفاجة: سبق التعريف به

<sup>(</sup>٣) جاءت هذه المقطوعة في الديوان تضم عشرة أبيات في حين أثبت منها ابن هذيل ستة أبيات مع بعض الاختلاف الطفيف، انظر: ديوان ابن خفاجة، ص٢٨٩-٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) جاء في الديوان: ويطلع للسلافة بدل للبهارة» ص٢٨٩. - البهارة: كل شيء حسن منير، والبهار نبت طيب الريح أوالعرار أوبهار البرج.

<sup>(°)</sup> الشُّنَب: ماء ورقة يجري على الثغر، وقيل برد وعذوبة في الأسنان، وقيل نقط بيض في الأسنان، وقيل حدة الأنياب، وقيل هو برد الفم والأسنان.

والروضُ وجه أزهرٌ والظّل فَرْ عُ أسودٌ، والماءُ ثغر أشنب (٥) واهتزَّ عطْفُ الغصنِ من طرب لنا (١) وافترٌ عن ثغر الهلال المغربُ فكأنه والحسنُ مُقترنٌ به (٢) طوقٌ على بُرْد الغمامة مُذهَبُ

ولابن حبوس الدمشقي:

[الكامل]

ومُقَرْطَق (٢) يُغني النديمَ بوجههِ عن كاسه الملأى وعن إبريقهِ فعلُ المدام ولونها ومَذاقها في مُقلتيه، ووجنتيه وريقه

ولبعض المشارقة:

[الكامل]

يا ربِّ إِن قَدْرتَه لَـمُ قَـبِّلٍ

غَيْري فلللم سواكِ أو للأكؤس
ومتى أتحتَ لنا نديماً ثالثاً
يا ربِّ فَلْتَكُ شمعةً في مجلس
ومتى قضيتَ لنا بعين مُرافق
فاجعله عينًا من عُيون النرجس

<sup>(</sup>١) جاء في الديوان من طرب لنا ، ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) جاء في الديوان: فكأنه والغيم ثوب أدكن، ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) قرطق: هو تعريب كرته قباء. .

<sup>(</sup>٤) الأسعد بن بليطة: هو الأسعد بن إبراهيم بن أسعد بن بليطة (وليس بليط كما جاء في المخطوط) من قرطبة، شاعر بليغ وفارس تردد على ملوك الطوائف بالأندلس، توفي في حدود ٤٤٤هـ، انظر: المطرب، ص١٢٦، مطمح الأنفس، ص٨٣–٨٤.

#### فكاهة:

قال الأسعد ابن بليط (٤) في ساق أسود وأحدب:

[الكامل]

يا رُبَّ زنجيًّ لهوتُ بـــه الشمسُ عند سناه ممقوتَـهْ مُحدَودبٍ قد غاب كــاهلُه في مـنْـكـبـيه فلا تـرى ليتــه

قد حَكّمَ التجعيد لُ لمَّتَه فَلَانها تُوته وإذا سعى بالكاس تحسبُه جُعْلاً يدحرج فَصَّ ياقوته فكانه والكاسُ في يده نجمٌ رمى في الجوّعفريته

مُذهبَة؛

قال أبوجعفر بن طلحة:

[الكامل]

هات المُدامَ إذا رأيتَ شبيهَ ها في الأفق يا فردًا بغير شبيه في الأفق يا فردًا بغير شبيه فالصبح قد ذبحَ الظلامُ بنصله وغيدتْ حمائمُه تُخاصم فيه

وقال ابن الزقاق<sup>(١)</sup>:

[المتقارب]

<sup>(</sup>١) ابن الزقاق: هو علي بن عطية الله بن مطرف بن سلمة اللخمي بلنسي، أبوالحسن ابن الزقاق ويذكر أن بينه وبين بني عباد قرابة وأخفى أبوه نفسه بعد خلعهم، انظر: ابن الأبار، الذيل والتكملة، السفر الخامس، القسم الأول، تحقيق الدكتور إحسان عباس، ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) دياجيره: جمع ديجور وهو الظلام، قال ابن الأثير والواو والياء زائدتان، ويقال ليل ديجور وليلة ديجور.

<sup>(</sup>٣) العندم: شجر أحمر، وقال بعضهم دم الغزال بلحاء الأرطى يطبخان جميعًا حتى ينعقدا فتختضب به الجواري.

وليلٍ قطعتُ دياجيرَهُ (٢)

بصهباءَ حمراءَ كالعنده (٣)

أديرتْ كواكبُ أقداه ها
عليَّ فأغربتُ ها في فمي
تولًى(١) الظلامُ سريعاً بها
كسرعة عبْلِ الشوى(٢) أدهم
يقول وقد مال عرنينُه(٢)
ونورُ الضحى(٤) واضحُ المبسم(٥)
رأيتُكَ تشرب زهرَ النجوم
فولًيتُ خوفاً على أنجمي

وليحيى بن سلمة(٦):

[المديد]

وخطيع بتُ أعضناه ويرى عَذله ويرى عَذلي من العَبَثِ ويرى عَذلي من العَبَثِ قطتُ إن الخمر مخبشة قال: حاشاها عن الخبث قال: حاشاها عن الخبث قلتُ منها الغني(٧) قال نعمْ شروتْ عن مَخرج الحدث

<sup>(</sup>١) جاءت في الديوان تجلّي بدل تولّي و كتبت بالألف طويلة تولا، الديوان، ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) عبل الشوى: العبل: الضخم من كل شيء وجمعه عبال، وقد عبل عبالة بالضم فهو أعبل: غلظ وابيض وأصله في الذراعين، وفرس عبل الشوى أي غليظ القوائم.

<sup>(</sup>٣) جاء في الديوان عرنينه بدل غربيّه كما هو المخطوط، انظر الديوان، ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) جاء في الديوان ولون الدجى، بدل ونور الضحى كما هو في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) جاء في الديوان واضح المبسم بدل واضح الميسم كما هو في المخطوط، انظر الديوان، ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن سلمة: هو الوزير أبو عامر محمد بن عبدالله بن سلمة، انظر: مطمح الأنفس، ص٢٣-٢٤.

<sup>(</sup>٧) خلل في الوزن في صدر البيت، والكلمة غير واضحة الدلالة.

قلتُ فالأَرْفاثُ تتبعها قال: طيبُ العيشِ في الرَّفث وسَاسْ لُوها فقُلتُ متى قال:عند الكوز في الجدث

ولبعضهم:

[الخفيف]

راحقید]
بتُ أسقیه صفوة الراح (۱) حتی
وضع الراس مائلاً وت حفّا
قلتُ عبدالعزیز تفدیك نفسی
قال: لبّیك قلتُ لبّیك ألفا
هاكها قال: هاتها قلتُ خُذها
قال: لا أستطیعها قلتُ أغفا

وقال آخر:

[الكامل]

ما زال يشربها وتشرب عقلهُ خبْلاً، وتُوذن روحُه برواحِ حتى انتنى متوسِّدًا بيمينه

(١) الراح: اشتق لها اسم من الروح فسموها راحاً، وأصل الراح والروح والريح واحد... والراح أصله روح، فقلبت واوها ألفاً لما انفتحت وانفتح ما قبلها، وقال أبوعمرو: سميت راحاً لأن صاحبها يرتاح إذا شربها وقد أخذته أريحية إذا خف إلى السماع وهش له، وقيل لأن الشارب يستطيب ريحها، وقيل للاستراحة من الهموم والأحزان. قال شاعر: راحً تُريح من الأحزان والفكر (البسيط) وقد جمع ابن الرومي صفات منها فقال: (الكامل)

والله لا أدري لأية علَــــــة يدعون هذي الراح باسم الراح الريحها أم روحها تحت الحشي؟ أم لارتياح نديمها المرتاح

انظر: قطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمور للرقيق القيرواني، تحقيق عبدالحفيظ منصور، ص٢٨-٢٩.

(٢) المدامة: لأنها أديمت في دنها حتى سكنت حركتها وعتقت، وقيل لأن أصحابها يديمونها أويدمنونها. قال البحتري: (المتقارب) وليست مدامًا إذا أنت لم تُواصلْ مع الشيب إدمانها

وللخمرة في العربية أسماء كثيرة أو صفات مثل: الشمول، القهوة، القرقف، السلاف، الخرطوم، الرحيق، السلسبيل، الكلغاء، الكميت، الصلهباء، الطلاء، السبيئة، الجريال، مانية، المزة، الدرياقة، الفيهج، السخامية، الخندريس، الشموس، أم رئبق، بكر، عاتق، الخمطة، الخلة، الإسفنط، المقدى، العانية، هيتية، البابلية، نيسانية... إلخ

# سُكْرًا، وأسلم روحَه لللرّاح

وللقاضى عبدالوهاب:

زعم المُدامـةُ(٢) شاربـوهـا أنـهـا

تنفي الهموم وتطرد الغمّا صدقوا سرتْ بعقولهم فتَوهّموا

أنَّ السرور لهم بها تَـمّـا سلبتهُمُ أذهانَهم وعقولَهم

أرأيتَ فاقد دين مُهتمًا؟

#### فكاهة:

قال ابن خاتمة (۱): أخبرني شيخنا القاضي أبوالبركات ابن الحاج (۲) قال: أُحضر سكران بين يدي القاضي أبي العباس الرُّندي فاستحضر جماعة من الموثقين ليستَنْكِهُوهُ (۲) فكلُّهم أنكر أن يكون يميِّز رَائحة الخمر ،فبينا هم كذلك وإذا الشيخ أبومحمد عبدالحق بن ربيع شيخ الموثقين قد أقبل فقال له القاضي أبوالعباس: أريد أن تستنكهه فإن هؤلاء وأشار إلى الطلبة قد زعموا أنهم لا يعرفون رَائحة الخمر فاستنكهه الشيخ أبومحمد فوجد عليه رائحة الخمر، فقال له: هوسكران لكن من الخمر المسييني الذي تُشترى أوقية منه بدينار من الذهب العين، فقال له القاضي: بارك الله فيك أبا محمد والله لولا التعسيُّف على الناس والتضييق عليهم لأسقطت شهادة هؤلاء وما قبلت من الوثقين أحدًا غيرك!

# مُذهبَة:

قال بعض المشارقة:

[الوافر]

# شكوتُ إلى محاسنه غرامي وقلتُ: فما شكوتُ إلى رحيم

<sup>(</sup>١) سبق التعريف بالشاعر ابن خاتمة الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بالشاعر والقاضي أبي البركات البلفيقي.

<sup>(</sup>٣) يستنكهوه: ليتثبتوا من نوعية الرائحة.

<sup>(</sup>٤) البهيم: جمع بُهْم وهو شديد السواد.

أيا طَرْفًا يشابهني سقاماً أما يحنوالسقيم على السقيم! ويا ليل الذؤابة ما كفاني تطاول ذلك الليل البهيم<sup>(3)</sup> فما خطّت عناراه بشيء سوى يجري<sup>(1)</sup> على العهد القديم وحاكمت النسيم على مرور بعطفيه فمال مع النسيم

ولجمال الدين ابن مطروح الطرابلسي(٢):

[الكامل]

سَفَرتْ ولاحت في الخمائل تنتني في الخمائل تنتني والمجتني والمجتني ورنتْ فما تُغني التمائمُ والرُقا ورنتْ فما تُغني التمائمُ والرُقا وأبيكَ من لحظات تلك الأعين بدويّة كم دونها من هارب بالسيف مرهوب السئطا لَمْ يُؤمن بالسيف مرهوب السئطا لَمْ يُؤمن لم أنسَها ويدي مكانَ وشاحها وسألتُها عن خصرها قالت: فني أعلمتُ ها أن التفرُقَ في غد قالت وعيش أبي لقد أحزنتني وبكتْ فلونُظمتْ لآلئُ دُمعها فلوت يدي منه بعقد مُثمن ودخلتُ جنّة وصلها مُتنزهاً

<sup>(</sup>١) هكذا ورد الأصل.

<sup>(</sup>٢) جمال الدين ابن مطروح الطرابلسي: هو أبو الحسن جمال الدين يحيى بن عيسى بن إبراهيم بن الحسين بن علي بن حمزة بن إبراهيم بن الحسين بن مطروح شاعر مصري من أهل الصعيد عاش أيام الدولة الأيوبية، ولد بأسيوط سنة ٩٤٦هـ١٩٥١م وتوفى سنة ٩٤٦هـ١٩٥١م، انظر: وفيات الأعيان، وأفرام البستاني، المجلد٤، ص٣٦-٤٤.

ولبعضهم:

[الرَّمل]

ما عليهم لو أباحوا في الهوى ما عليهم لو أباحوا في الهوى ما حموه من صفات المستهام من خُصور وشد حُوها بالضنى وجُفون مَلوُوها بالسقام

وقال آخر:

[الكامل]

يا من إذا لاحت محاسنُ وجههِ
غفرتْ بدائعُها جميعَ ذنوبهِ
إن كان في تعذيب قلبي راحةٌ
لكَ، فاجتهدْ بالله في تعذيبه

وقال غيره:

[مجزوء الكامل]

ومُهفهف طاوي الحَشى خَنْثِ المعاطف والنظرْ ملا العيونَ بسُورة تُليت مَحاسنُها سُور في المناورة الله الله الله في المناورة السندا، وإذا مسشى، وإذا سنفر فضح الغزالة، والحمامة، والغمامة، والقمر

فكاهة:

قال الشاعر في رجل دون لحية:

[السريع]

لحية ميمون إذا حُصَلتْ
لم تبلغ المعشار من ذرّه 
تطلّعت فاستقبلت وجهة 
فأقسمت لا أنبتت شعرة

وقال غيره في رجل كثير اللّحية:

[السريع]

ولحية يحملها مائق (۱)
كأنها في عرضها والكمال ملحفة للهو مضروبة وجهه من خلفها كالخيال

مر رجل لحياني برجل كَوْسج (٢) قليل اللحية فمسح على لحيته وقال: صدق الله العظيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربّه والذي خبث لا يخرج إلّا نكداً (٦) فمسح الكوسج على ذقنه وقال: صدق الله العظيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولواعجبك كثرة الخبيث (٤).

# مُذهبَة

قال بعض الحكماء: ينبغي للعاقل أن ينظر كل يوم إلى وجهه في المرآة فإن كان حسنًا لم يشنه بقبيح، وإن كان قبيحاً لم يجمع بين قبيحين، وقد نظم الشاعر هذا المعنى فقال:

<sup>(</sup>١) مائق: جمع مُوْقِي الأحمق، يقال هو أحمق مائق أي شديد الحماقة.

<sup>(</sup>٢) كوسج: قليل اللَّحية، جمع كواسج، الذي لحيته على ذقنه لا على العارضين.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى الآية الكريمة من سورة الأعراف: «والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدًا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون» الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله تعالى من سورة المائدة «قل لا يستوي الخبيث والطيب ولواعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون» أية ١٠٠٠ .

[السريع]

يا حَسنَنَ الوجهِ تَوقَّ الخَنا لا تخلطنَّ الشَّينَ بالزَّينِ ويا قبيحَ الوجهِ كُنْ مُحسناً لا تجمعنْ بين قبيحين

وقال أخر:

[مجزوء الرمل]

إِنَّ حُسْن الوجهِ يَحْتا جُ إِلَى حُسْن الفَعالِ الرَّ الوجهِ يَحْتا عِ إِلَى العذب السِرُّ لالِ حاجة الصادي إلى الما

ذُكر أن القاضي ابن منظور<sup>(۱)</sup> بلغه أن أبا العلاء ابن زهر<sup>(۲)</sup> مرِض فضحك وقال: فأين طبّه؛ فبلغت أبا العلاء فقال:

[الكامل]

# إن ابنَ منظور تَب سمَّمَ هازئاً لمن مَشمَى لماً مرضتُ فقلتُ يعثُر من مَشمَى

- (١) القاضي ابن منظور هو محمد بن عبدالله بن منظور القيسي (٥٨٤-٣٦٦هـ) من أهل مالقة يكنى أبا بكر أصله من إشبيلية، انظر: الإحاطة لابن الخطيب، ج٢، ص١٧٠-١٧٥.
- (٢) أبوالعلاء ابن زهر: هو عبدالملك بن عبدالملك بن محمد بن مروان الإيادي الإشبيلي حظي عند الأمراء والملوك متحققاً بصناعة الطب متقدمًا فيها، موفقًا في علاج المرضى، وكان أبو الوليد بن رشد يقول بتفضيله في صناعته على غيره من أهل عصره، ويرفع به ويشهد بمهارته، من تآليفه في الطب: «الاقتصاد في صلاح الأجساد» و«كتاب التسيير في مداواة العلل على الأعضاء»، وكان أبوالوليد بن رشد يثني على هذا الكتاب، توفي سنة٥٥هم، انظر: الذيل والتكملة، السفر الخامس، ج١، ص١٩٥٨.
- (٣) جالينوس: هو أحد الأطباء الثمانية المقدمين المرجوع إليهم في صناعة الطب، أولهم: أسقلبيوس الأول، والثاني غورس، والثالث مينس، والرابع برمانيدس، والخامس أفلاطون، والسادس أسقلبيوس الثاني، والسابع أبقراط، والثامن جالينوس، ولد سنة١٢٩٩م، انظر: مختار الحكم ومحاسن الكلم لأبي الوفاء المبشر بن فاتك، تحقيق الدكتور عبدالرحمن بدوى، ص٢٨٨-٢٩٦
  - (٤) سبق التعريف بأبي دلف العجلي، انظر: الأغاني، ج٨، ص٢٤٩–٢٥٧.
- (°) سئل الحكيم خروطرخس عن رجل كان يخضب بالسواد لم يخضب؟ فقال كره أن يطالب بحنكة المشايخ، انظر: مختار الحكم، ص٢٩٦.

# قد كان جالينوسُ<sup>(٣)</sup> يمرض دَائمًا

# فمنِ الإمامُ المرتضى قَبِلَ الرُّشا؟

ودخل أبودلف العجلي (٤) على المأمون وقد ترك الخضاب (٥) فغمز جارية عنده أن تعبث به فقالت: شبت يا أبا دلف، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، فسكت عنها، فقال له المأمون: أجبها، فأطرق رأسه ثم رفعه، فقال:

[البسيط]

تَهزّاتْ أن رأتْ شيبي فقلتُ لها:

وقال رجل من ولد الوليد بن عبدالملك<sup>(٢)</sup> لآدم بن عمر بن عبدالعزيز: ذهب عنكم رونق الملك وبهاؤه وبهجته،ورداؤه وصرتم في العوام الطغام<sup>(٣)</sup> تعدون من أَراذِلِ الأقوام، فقال أدم مجيباً له على البديه:

[الوافر]

وقد قالت رِجالٌ قد تَـولًى زمانُكمُ وذا زمـنٌ جديــدُ فما ذهبَ الزمانُ لنا بمَجدٍ ولا حسَب، إذا ذُكرَ الجـدود

<sup>(</sup>١) أرب الأولى وهو العضوالتناسلي الخاص بالذكر، ويقال لكل عضو إرب، وأرب الثانية الحاجة.

<sup>(</sup>٢) هو الوليد بن عبدالملك بن مروان يكنى أبا العباس أحد خلفاء بني أمية، بويع بالخلافة للنصف من شوال سنة ست وثمانين (٨٦هـ) وهو ابن تسع وثلاثين وأربعة أشهر، وتوفي يوم السبت لأربع عشرة ليلة خلت من من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين ٩٩هـ، وهو ابن تسع وأربعين فكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر كان يدعى فارس بني مروان لشهامته، وهو باني مسجد دمشق والمدينة، كما كان جبارًا وعنيدًا، الرقيق القيرواني، ص١٦٦٠.

<sup>(</sup>٣) الطغام: أراذل الناس وأوغادهم لا يعرف له اشتقاق، الواحد والجمع سواء.

<sup>(</sup>٤) الشريف الأصم، انظر من حوله: زاد المسافر لابن صفوان، ص١٢٦.

<sup>(°)</sup> الصفا: الصخر الأملس، الصفاة الحجر الصلد الضخم الذي لا ينبت شيئًا، وجمع الصفاة صفوات، وصفا مقصور، وجمع الجمع أصفاء وصفى.

وما كنّا لنخلدَ إذ ملك نا وأيُّ الناس دام له الخُلود!؟

وأراد بعض الناس أن يختبر الشريف الأصم(٤) فناوله صخرة وقال له: قل فيها ؟ فقال: [الطويل]

وصمّاءُ ملءُ الكفِّ من بايس الصَّفا(٥)

حكتْ قلبَ محبوبٍ وكفَّ بخيلِ رميتُ بها قِرْني فخرَّ مُجدًّلاً

كفعلى بماضي الشفرتين صقيل إذا عَدم الناسُ السلاحَ فالنفي

سلاحي موجود بكلّ سبيل(١)

فكاهة:

قال بعضهم في الحشيشة المسماة بشجرة القُنَّ $^{(7)}$ :

[الطويل]

وخضراءُ من كفّ الحبيب جنيتُها لها وثباتٌ في الحَشا وثباتُ وتحصد عقل المرء وهي نبات(٦)

وخضراء قد لا تفعل الخمر فعلها تؤجج نارًا في الحشا وهي جنةً

انظر: تحفة الإخوان، ص٧٤.

لها وثباتً في الحشا وثباتُ وتُبدي لذيذ العيش وهي نبات

<sup>(</sup>١) جاء في زاد المسافر لابن صفوان: وأراد بعض الناس أن يختبره فناوله صخرة وقال له قل فيها فقال: الأبيات مع اختلاف طفيف في عجز البيت الثاني: كعهدي بماضي بدل كفعلي بماضي، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٢) القنب هو الشهدانج المسمى ورقة الحشيش وذكر له أطباء العرب نوعين: كبير يطول نحو قامتين عريض الأوراق ككف اليد بأصابعها سطحه فارغ ولحاؤه هو القنب، وصغير له أوراق صغار وعروق ضعيفة فلا يعلوكالأول وهذا الذي يسمى بالحشيش وثمره الشرانق وهذا هو الشهدانج ومنه القُنْبُ الهندي، ولم ير بغير مصر يزرع في البساتين ويسمى عندهم بالحشيشة أيضاً وهو مسكر جداً إذا تناول الإنسان منه وزن درهم أودرهمين فإن أكثر منه أخرجه إلى حد الرعونة وربما قتل. أما القنب الكبير فاستنبت بأوروبا لتعمل خيوطه منسوجات بأن تغزل أليافه المغطية لسوقه وتنسج أقمشة ويعملون من منسوج أوراقه ضمادًا مجللاً، وأما البزور المستخرجة منه وتسمى الشرانق فتستعمل غذاء للطيور، ويعمل منها مستحلبات يقال إنها مدرّة للطمث، مُلطفة مسكنة قليلاً فيعطى في التهابات مجرى البول وغيرها، انظر تحفة الإخوان في تحريم الدخان لعبدالقادر الراشدي القسنطيني، ص٦٥.

<sup>(</sup>٣) نسب ابن القاضي في درة الحجال البيتين لشاعر غرناطي تمشرق اسمه محمد بن الشريف الكاتب المعروف بأبي الوحيد شرف الدين المتوفى عام ٧١١هـ١٣١١/م يقولهما هكّذا:

وقال أخر وفيه تورية نحوية:

[مخلَّع البسيط] أشكو إلى الله من أنساس قد خلعوا خلعة الوقار صحبتُهم فانخفضتُ هوْنًا يا ربِّ خفض على الجوار

## مُذهبَة؛

قال يموت بن المزرع<sup>(۱)</sup> كان أحمد بن المدبر إذا مدحه شاعر لم يرض شعره قال لغلامه: امض به إلى المسجد الجامع فلا تفارقه حتى يصلي مائة ركعة ثم خله، فتحاماه الشعراء لأجل ذلك إلا المجيدين، فجاءه أبوعبدالله بن عبدالسلام المعروف بالجمل فاستأذنه في النشيد، فقال: عرفت الشرط، قال: نعم وأنشده:

[الوافر]
أردنا في أبي حَسنن مديحاً
كما بالمدح تُنتَ جعُ الولاةُ
فقُلنا أكرمُ الثقلين طُراّ
وَمنْ كَفَّاه دجلةُ(٢) والفرات(٢)
فقالوا: يقبل المدحاة لكنْ

<sup>(</sup>۱) هو يموت بن المزرع العبدي ابن أخت الجاحظ من عبدقيس صاحب أداب وملح وأخبار، كان يسمى محمدًا ويموّت وهو الغالب عليه، وكان يقول: بليت بالاسم الذي سماني به أبي فإن عدت مريضًا فاستأذنت عليه فيقول لي: من ذا؟ قلت أنا ابن المزرع فأسقط اسمي، أخذ عن أبي عثمان المازني السجستاني، مات بطبرية سنة ٢٠٣هـ، ويذكر أبوسعيد يونس الصفدي صاحب تاريخ مصر أنه توفي بدمشق سنة ٢٠٣هـ في خلافة المقتدر.

<sup>(</sup>٢) نهر في العراق معربة عن ديلد ولها اسمان آخران وهما: أرنك روذوكودك دريًا أي البحر الصغير، أصل منبعه بجبل قرب أمد عند حصن ذي القرنين.

<sup>(</sup>٣) الفرات: معرب من لفظه وله اسم آخر وهو فالاذ روذ لأنه بجانب دجلة، كما بجانب الفرس، والجنبية تسمى بالفارسية: فالاذ، والفرات في أصل كلام العرب: أعذب المياه. منبع الفرات من أرمينية فيما زعموا، وينتهي إلى عانة ثم هيت.

<sup>(</sup>٤) الصلات جمع صلة وهي الجائزة والأعطية، وقد وردت في مخطوط (ز.س.خ) بالكسر والتاء مربوطة، ص٨٧.

<sup>(°)</sup> دوبيتي: يقول مالك ابن المرحل الشاعر في الخميلة العاشرة المشتملة على الدوبيتيات والمربعات والمخمسات: ملح الدوبيتيات هي التي ولع بها المشارقة كما تولع المغاربة بالمؤشحات، استنبطوا أوزانها من الرجز ولا يتعدون بها وزناً واحداً، وفيه متحرك وساكن زائد على الرجز المثلث المسمى المشطور. الدوبيتي عند المشارقة على نوعين: ساذج ومرصع والساذج من الدوبيتي هو صنفان: موافق ومخالف. انظر: رسالتان فريدتان في عروض الدوبيت تصنيف

جوائرة عليهن الصلاة فقلتُ لهم:وما تُغني صلاتي عيالي، إنما الشأنُ الزكاة فيأمرلي بكسر الصاد منها فتصبح لي الصلاة هي الصلات(٤)

قال أيذَمُر الصُّوفي (٥):

[الدوبيت]

قوم نقضوا عهودنا بالشعب

من غير خيانة، ولا من ذنب صدّوا وتعتبوا وقد هِمْتُ بهم

هل لا<sup>(۱)</sup> هـجـروا وكان قـلـبي قـلب

وقال الصنوبري<sup>(۲)</sup>:

[الطويل]

ولم أنسَ ما عانيتُه من جماله وقد زرتُ في بعض الليالي مُصلاَّهُ ويقرأ في المحراب والناسُ خلفه

«ولا تقتلوا النفسَ التي حرّم اللهُ»<sup>(٣)</sup>

فقلتُ: تفهُّمْ ما تقول فإنَّها

<sup>(</sup>١) هكذا ورد في المخطوطتين منفصلة هل لا.

<sup>(</sup>Y) هو أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار الضبي الحلبي الأنطاكي المعروف بالصنويري، وهو أبو بكر شاعر سكن حلب ودمشق توفي في رجب سنة ٣٣٤هـ ٩٤٦م، من أثاره ديوان شعر جمع محمد راغب الطباخ قسماً منه سماه الروضيات.

<sup>(</sup>٣) تضمين لقوله تعالى من سورة الإسراء الآية ٣٣ «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا».

<sup>(</sup>٤) سبق التعريف به.

فعالكَ يا من تقتل الناس عيناه!

وقال أبوعمر الرّمادي(٤):

[الكامل]

في أيّ جارحة أصون مُعذّبي سلمتْ من التعذيب والتنكيلِ النقلتُ في عيني فثمَّ مَدَامعي أن قلتُ في عيني فثمَّ عليلي أن قلبي فثمَّ عليليل

وقال أبوعلى بن رشيق(٢):

[البسيط]

إن كنتَ تنكرُ ما منكَ ابتليتُ به و وأن بُرءَ سَقامي عزَّ مَطلبهُ أشرْ بعُود من الكبريت نحوفمي

أحبُّ العنولُ لتكـــراره حديثُ الحبيب على مسمعي وأهوى الرقيبُ لأن الرقيبُ لأن الرقيبُ للهِ على مسمعي

<sup>(</sup>١) البيتان من قصيدة مدح فيها الرمادي أبا على القالي وترتيبهما في القصيدة: ٥ و٦، الديوان، ص١١٠.

<sup>(</sup>٢) هو أبوعلي الحسن بن رشيق المسيلي ثم القيرواني صاحب كتاب العمدة، ولد بالمحمدية قرب مدينة المسيلة في القطر الجزائري سنة ٣٠٤هـ وانتقل إلى القيروان سنة ٢٠٤هـ ثم غادر إلى المهدية سنة ٤٤٩هـ حيث توفي سنة ٣٤٤هـ، انظر: مقدمة ديوان ابن رشيق، جمع الدكتور عبدالرحمن ياغي، ص٧، المطرب، ص٧٥-٦٦.

 <sup>(</sup>٣) ورد اختلاف طفيف في الديوان مس البيت الأول التي جاء في الديوان بهذه الرواية، ص٣٣.
 إن كنت تنكر ما فيك ابتليت به فإن برء سقامى عز مطلبه

<sup>(</sup>٤) أبوالمغيرة بن حزم: هو الوزير الكاتب أبو المغيرة بن حزم عبدالوهاب بن حزم، يقول الفتح بن خاقان: وأبو المغيرة هذا في الكتابة أوحد لا ينعت، ولا يحد وهو فارس المضمار حامي ذمام الديار... وكان هو وأبو عامر بن شهيد خليلي صفاء وحليفي وفاء... وأما شعر أبي المغيرة فمرتبط بنثره ومختلط بزهره، انظر: مطمح الأنفس، ص٢٢.

<sup>(°)</sup> الرقباء ورد في رسالة «الفصل العادل بين الرقيب والواشي والعادل» للشاعر ابن خاتمة الأنصاري قوله في الرقيب: «مسلط العين على كل إلفين، يترصد الغلس ويرقب الغلس، ويتسلل لحظه بين النفس والنفس، ما طلع إلا كدر الوصال، وقطع الأوصال، وقصم الانتظار والاتصال، إن لحظ أحفظ [أي أغضب]وإن رمق رشق، أو نظر أصر، أودنا لم يبق ولم يذر»، ص٥، ويقول أحد الشعراء ص٦.

وانظر إلى زفراتي كيف تُلْهِ بُه (٢)

وقال أبوالمُغيرة بن حزم(٤):

[الطويل]

وكم ليلة ضافرتُ في ظلّها المُني

وقد طرقت من أعين الرُّقباع(٥)

وفي ساعدي حلو الشمائل مترف

لعوبٌ بياسي تارةً ورجائي

أطارحه حُلو العِتابِ ورُبُّما

تَعاضبَ فاسترضيتُه ببُكائي

وقد خامرتْه الرّاحُ حتّى رمتْ به

لقًى بين ثنثييْ بُردتي وردائي

وفي لفظه من سنو ( $^{(1)}$  الكأس فترةً

تمت الى الصاظه بولاء

على حاجةٍ في الحبِّ لوشئتُ نلتُها

ولكنْ حمتْني عِفّتي وحيائي

<sup>(</sup>١) سَوْرة الخمر: حدتها.

<sup>(</sup>٢) أبوعلي الرنداحي: هو قائد أسطول مقاطعة سبتة المستقلة أوإمارة أل العزفي، انظر من حوله: الإحاطة لابن الخطيب، ج٤، ص٨٠-٨٠، أزهار الرياض، ج١، ص٨٢.

<sup>(</sup>٣) بجابة: مدينة في القطر الجزائري تقع على الساحل شرقًا وقد كانت عاصمة لدولة بني حماد ما بين ٥٠٠-٤٥٥هـ١٠١٠/-١٥٠٠م يقول المراكشي: وبجاية هي دار ملك بني حماد الصنهاجيين الذين تنسب قلعة بني حماد إليهم وكانوا يملكون من قسنطينة المغرب إلى موضع يعرف بسيوسيرات، انظر: المعجب، ص٢٧٢-٢٧٣، و الدكتور أحمد بن محمد أبو رزاق: الأدب في عصر دولة بني حماد، نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر، ١٩٧٩.

### فكاهة:

قال ابن خاتمة: حدَّثني القائد أبوعلي الرّنداحي<sup>(۲)</sup>، قال:كان ببجاية<sup>(۲)</sup> شخصان من الموثقين يُعرف أحدهما بابن المؤدَّبة والثاني بابن الزناتي، فجرى على ألسنة الناس في المؤدّبة أن يقولوا فيه ابن المؤدب، فقال له ابن الزناتي يومًا على وجه المُداعبة والتندير: ما بال الناس نقصوك من معرفتك تاء ؟ فقال له ابن المؤدب: لأنهم رادُّوها في معرفتك !..

# مُذهبَة؛

قال أبوبكر ابن اللَّبَّانة (١):

[البسيط]

يا رُبُّ رَبَّةِ خِدرٍ زَرتُ مضجعَها من مكمني والدُّجى الغربيب معتكرُ ضممتُ ها ضمَّ مُشتاقٍ إلى كبدي حتى توهَّ متُ أنَّ الحليَ ينكسر(۲)

يارُبّ ربة خدر زرتُ مضجعَها (...) والدجى الغربيب معتبرُ

ولم يفلح محقق الديوان في إيجاد العبارة التي يفتتح بها عجز البيت وهي مثبتة عند ابن هذيل (من مكمني) ولا أعتقد كذلك أن القافية معتبر بل الأقرب إلى الصواب هو ما أورده ابن هذيل (معتكر) لانسجامها مع الغربيب أي الحالك السواد، انظر: ديوان ابن اللبانة، جمع وتحقيق: الدكتور محمد مجيد السعيد، ص٤٨-٠٠.

(٣) هو الشاعر حسان بن المصيصىي ،كان هو وابن عمار وابن ملح أتراباً وكان في مدينة شلب (SILVES) جنوب غرب الأندلس، وأبياته هذه قيلت في الغزل ولها رواية أخرى أوردها ابن بسام في الذخيرة جاءت ابتداء من البيت الثالث هكذا:

فَجْنَتُ إلى جهورَ المرتضى فقيه الملاح وقاضي الكلف فقلاتُ له إنني عاشقٌ فقالَ الشهودُ على ما تصف فقلتُ وهل أدمعي شُهُدي فقال لئن شهدتْ تنتصف فأرسلتُ منهم لات معًا كمثل السحاب إذا لم يكف وكان بصيرًا بحكم الملاح ويعلم من أين أكل الكتف فأوصى إلى الخدّ أن يُجتنى وأومى إلى الريق أن يُرتشف

<sup>(</sup>۱) أبوبكر محمد بن عيسى الداني (... ۰۰هـ/... ۱۱۱۳م) نسبة إلى مدينة دانية Denia المعروف بابن اللبانة لأن أمه كانت تبيع اللبن، مدح المعتمد وآل عبّاد، كما يقول ابن دحية في المطرب: من شعراء السلطان ابن عباد وممن وفى له فقصده وهو محبوس بأغمات آخر تلك البلاد، المطرب، ص١٧٧، قلائد العقيان لابن خاقان، ص٢٨٨- ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) ورد البيتان في ديوان ابن اللبانة، ص٤٨ ضمن قصيدة قالها في مدح المعتمد ومطلعها:

[المتقارب]

شكوت إليه بفرط الدَّنف (٤)

فأنكر من علَّتي ما عَرَفْ

وقال الشهودُ على المُدَّعي

وأمَّا أنسًّا فعليُّ الحَلِف

فجئنا إلى الدَكَم الألمعيِّ

وشيخ المجون وقاضي الكلف

وكان بصيرًا بحكم الهوى

ويعلم من أين أكلُ الحَتِف

فأجلسنا ثمَّ أومى إليَّ

وقال: الشهودُ على ما تصف

فقلتُ له: أدمعي شاهِداتُ

فقال إذا شهدت تنتصف

ففاضت دُموعيَ من حَبِّهِ

يً عمثل السَحابِ إذا ما تَكِف

فحركُ رأساً إليه وقال:

دعُوا يا مَهاتيكُ هذا الصّلف(١)

كذا تقتلون مشاهيرنا

إذا مات هذا فأين الخلف؟

وأومى إلى الخدِّ أن يُحتنى

وأومى إلى الشُّخر أن يُرتشنف

وجاء صدر البيت ١٢ أزال العتاب فعانقته، ولعل ما ورد في الخريدة للعماد الأصفهاني كان أوفى وأتم في حين كانت
 رواية ابن بسام كثيرة الحذف.

 <sup>(</sup>٤) الدُّنَف: المرض المثقل، والمريض الذي لزمه المرض الشديد، ورجل دَنَفٌ ودنَفٌ ومُدْنِفٌ ومُدْنَفٌ براه المرض حتى أشفى على الموت، ويقال إنه يستوي فيه المذكر والمؤنث ويجوز أن يثنى ويجمع.

<sup>(</sup>١) الصلف: مجاوزة القدر في الظرف والبراعة والادعاء فوق ذلك تكبرًا، وقيل أفة الظرف الصلف.

فلمًا رآه حبيبي معي
ولم يختلف في الهوى مُختلف
أدار العناد فعانقته
حائتي لامٌ وإلىفي ألف
وظِلْتُ أعاتبه في الجَفا
فقال: عفا اللهُ عمًا سلف

# مُذهبَة:

قال ابن خلِّكان (۱) كان أبوالحسن بن منقذ الملقب شريد الملك يتردد إلى حلب  $(^{7})$  قبل تملكه شيراز  $(^{7})$ ، وصاحب حلب يومئذ محمود بن صلاح الملقب تاج الملوك فجرى أمر خاف شريد الملك المذكور على نفسه منه فخرج من حلب إلى طرابلس  $(^{3})$  الشام، وصاحبها يومئذ جلال الملك بن عمار، فأقام عنده فتقدم محمود بن صلاح إلى كاتبه أبى نصر محمد

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان: هو قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان أبوالعباس البرمكي الأربلي الشافعي (1.7-1.7.6هـ) علامة في الأدب والشعر وأيام الناس، حسن الفتاوى جيد القريحة بصير بالعربية من أبرز مؤلفاته وفيات الأعيان ورد ذكر ابن خلكان في أزهار الرياض للمقري في ج1.0-70-70-70، حيث تعرض له المقري بتصويب بعض معلوماته حول الكتاب المغاربة والأندلسيين لكونه مشرقيًا تنقصه الدقة والدراية وتفوته بعض المعلومات.

<sup>(</sup>Y) حلب: اسمها القديم خاليبون ثم بيريا، مدينة جليلة قديمة، قيل سميت حلب لأن إبراهيم الخليل كانت له بقرة شهباء يحلبها على أكمة فوق مركز المدينة ويطعم الناس فكانوا يقولون حلب الشهباء، وهذه أشهر الروايات. وحلب قصبة قضاء ولواء في شمال سورية موقعها على نهر قويق نحو ستين ميلاً من أنطاكية شرقًا وسبعين ميلاً على البحر.

<sup>(</sup>٣) شيراز: بلد عظيم مشهو ر، وهو قصبة بلاد فارس، قيل سميت بشيراز بن طهمورث، ومعنى اسمها جوف الأسد، لأنه يحمل إليها من الآفاق ولا يحمل منها إلى الآفاق شيء، وهي وسط بلاد فارس (إيران حاليًا) بينها وبين نيسابور مئتان وثلاثون فرسخًا، ذممها البشاري بضيق الدروب، قال القزويني كان الأكاسرة يتخذونها في قديم الزمان مقرًا، ولأهلها يد باسطة في صنعة ثياب الحرير، وقال ابن الأثير: طول شيراز ثلاثة أميال وعرضها ثلاثة بناها محمد بن القاسم بن عمر الحجاج وأصابها زلزال عام ١٨٥٩ م.

<sup>(</sup>٤) طرابلس: ويقال أطرابلس ومعناها الثلاث مدن، وبالرومية والإغريقية ثلاث مدن، وسماها اليونانيون طرابليطة لأن طرا معناها ثلاثة وبليطة مدينة، أول من بناها أشباروس قيصر، وتسمى أيضا إياس، عليها سور صخر جليل البنيان، وهي على شاطئ البحر، وبني جامعها أحسن مبنى، وبها أسواق حافلة، ومسجد يعرف بمسجد الشعاب مقصود، ومرساها مأمون من أكثر الرياح، وطرابلس الشام في الإقليم الرابع، طولها ستون درجة وخمس وثلاثون دقيقة وعرضها أربع وثلاثون درجة، وهي المدينة اللبنانية حاليًا التي تقع في شماله.

النحاس أن يكتب إلى شريد الملك كتابًا يتشوقه ويستعطفه ويستدعيه إليه ففهم الكاتب منهم أنه يقصد له شرًا، وكان صديقًا لشريد الملك فكتب الكتاب كما أمر إلى أن بلغ إن شاء الله فشدًد النُّون وفتحها، فلمًا وصل الكتاب إلى شريد الملك عرضه على ابن عمار صاحب طرابلس ومن بمجلسه من خواصّه فاستحسنوا عبارة الكاتب واستعظموا ما فيه من رغبة محمود فيه وإيثاره لقربه، فقال شريد الملك: إني أرى في الكتاب ما لا ترون، ثم أجابه عن الكتاب بما اقتضاه الحال، وكتب في جملة الكتاب: أنا الخادم المقرُّ بالإنعام وشدد النون فلمًا وصل الكتاب إلى محمود ووقف عليه الكاتب سرَّ بما فيه وقال لأصدقائه: قد علمت أنَّ الذي كُتب لا يخفى على شريد الملك، وقد أجاب لما طلبته نفسي؛ وكان الكاتب قد قصد قول الله تعالى: «إنَّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك»(١). فأجاب شريد «الملك إنَّا لن ندخلها أبدًا ما داموا فيها»(١)؛ وهذا من عجيب الفطنة والتيقظ، قال:وشكا القاضي محمد ابن أبي ليلى بالإمام أبي حنيفة (١) لأمير الكوفة فقال له: هنا شابُّ يُقال له أبوحنيفة يُعارضني في أحكامي ويفتي بخلاف حُكمي ويشنع عليَّ بالخطأ فأريد أن تزجره على ذلك، فبعث إليه الأمير ومنعه من الفتيا، فيُقال إنه كان يومًا في بيته وعنده زوجته وابنته وابنه حمًاد، فقالت له ابنته: إنى صائمة وقد خرج من بين أسناني دمٌ ويصوته حتى عاد وابنه حمًاد، فقالت له ابنته: إنى صائمة وقد خرج من بين أسناني دمٌ ويصوته حتى عاد

<sup>(</sup>١) تضمين للآية القرآنية من سورة القصص: «وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين» الآية ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) تضمين للآية القرآنية من سورة المائدة آية ٢٤: « قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدًا ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون».

<sup>(</sup>٣) الإمام أبوحنيفة :النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه، الإمام الفقيه الكوفي (٨-٨-١٥هـ٩٦٩ / ٧٦٠م)مولى تيم الله بن ثعلبة، أدرك أربعة من الصحابة: أنس بن مالك، عبدالله بن أبي، سبهل بن سعد الساعدي بالمدينة، وأبوالطفيل عامر بن وائلة بمكة، كان عالمًا عاملاً زاهداً ورعاً تقياً كثير الخشوع، رفض قضاء الرصافة حين كلفه أبوجعفر المنصور، كما ضربه ابن هبيرة لإخضاعه بالسوط مائة وعُذب ومات بعدها بستة أيام وتلك محنته مع القضاء، انظر: الأعلام للزركلي، ج٠، ص٤.

<sup>(</sup>٤) الجاحظ: هو أبوعثمان عمروبن بحر بن محبوب الكناني الليثي المعروف بالجاحظ البصري، العالم المشهو ر صاحب التصانيف في كل فن وله مقالة في الأصول والدين وإليه تنسب الفرقة المعروفة بالجاحظية المعتزلة، فهو تلميذ إبراهيم النظام وهو خال يموت بن المزرع (سبق التعريف به) من أشهر تصانيفه: كتاب البيان والتبيين، وكتاب الحيوان، كان

الريق أبيض لا يظهر عليه أثر الدم فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق؟ فقال لها: سلي أخاك حماداً فإنَّ الأمير منعني من الفتيا، فعُدُّت هذه الحكاية في مناقب أبي حنيفة وحسن تمسكه بامتثال إشارة رب الأمر فإنَّ إجابته طاعة حتى أنَّه أطاعه في السرِّ ولم يردَّ على ابنته جوابًا، رضي الله عنه.

ومن أناشيد أبى عثمان الجاحظ(٤):

[المتقارب]

وكان لنا أصدقاءً مضوا تفانوا جميعًا فما خُلِّدوا تساقَوْا جميعًا كؤوسَ الحمامِ فمات الصديقُ، ومات العدو

### فكاهة:

قال ابن خلِّكان: حكى أبوالعباس المبرِّد (١) أن أبا جعفر المنصور (٢) ولَّى رجلا يُجري الصدقة على العميان، والأيْتام والقواعد من النساء اللاّئى لا أزواج لهنَّ، فدخل على هذا

<sup>(</sup>۱) أبوالعباس المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي الأزدي، أبو العباس المعروف بالمبرد (۲۱۰ –۲۸۲هـ۲۲۸/–  $^{8}$ 

<sup>(</sup>٢) هو أبوجعفر المنصور عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب أخوالسفاح، ولد عام ٩٥هـ الذي توفي فيه الحجاج بن يوسف، وأبوجعفر الخليفة العباسي باني بغداد، عرف بحزمه وصواب رأيه وحسن سياسته فكان كما ذكر ما تجاوز كل وصف، ذكر له قوله ولدت في ذي الحجة وأعذرت في ذي الحجة، ووليت الخلافة في ذي الحجة، وأحسب المنية من ذي الحجة، قال الرقيق القيرواني: بويع بالخلافة وهو بطريق مكة يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين ومائة (١٣٣هـ) وتوفي في المحرم سنة ثماني وخمسين ومائة (١٥٥هـ). انظر: الرقيق القيرواني: قطب السرور، ص٢٠١٠.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى من سورة الحج «أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» آية ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) هو أبوالقاسم إسماعيل بن أبي الحسن بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن إدريس الطالقاني (من أعمال قزوين) (٢٢٦-٢٨٥هـ) من مواليد اصطخر وتوفي بالري، تلميذ ابن فارس اللغوي، وعن أبي الفضل بن العميد، أنه أول من لقب بالصاحب من الوزراء لأنه كان يصحب أبا الفضل بن العميد كما قيل لأنه صحب مؤيد الدولة بن بويه من الصبا وسماه الصاحب، صنف كتابًا في اللغة سماه المحيط في سبعة مجلدات رتبه على حروف المعجم، وكتاب «الكافي» و«الإمامة» و«الأعياد وفضائل النيروز» و«الوزراء» «والكشف على مساوئ المتنبي» و«أسماء الله تعالى وصفاته». لما توفي أغلقت مدينة الري، ولما خرج نعشه من الباب صاح الناس صيحة واحدة وقبلوا الأرض.

المُتولِّي رجل معه ولده فقال له: أصلحك الله اكتب اسمي مع القواعد: فقال له المتولِّي: القواعد نساء، فكيف أكتبك معهن ؟ قال: فاكتبني في العميان: فقال: أما هذا فنعم! لأن الله تعالى يقول: «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» $^{(7)}$ . فقال: اكتب وكدي في الأيتام ؟ فقال: نعم فإن من تكن أنت أبوه فهو يتيم، فانصرف بعد إثباته في العميان وولده في الأيتام.

قال الصاحب بن عبَّاد (٤) في رجل زَوَّج أمَّه:

[المتقارب]

عــــذلتُ لـــــتــــزويـــجه أمّه فـقـــال: فــعــلتُ حلالاً يــجــوزْ فــقــاتُ: صــدقتَ حلالاً فــعــلتَ ولـكنْ سـمحتَ بـصـدع الـعجـوزْ

مُذهبَة؛

أنشد أبوالقاسم السُّهيلي(١) قول الشاعر:

[السريع]

قد أجمع النَّاسُ على بغض لا ولــستُ أنْــسى أبــداً حبَّ لا ولــستُ أنْــسى أبــداً حبَّ لا لأنــني قــلتُ له ســائلاً تحبُّ غــيـري ســيّـدي قــال: لا

<sup>(</sup>١) أبوالقاسم السهيلي: عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي الأعمى، ينسب إلى سهيل أحد حصون عمالة مالقة بالأندلس، من أشهر مؤلفاته «الروض الأنف والمشرع الروى في تفسير ما اشتمل عليه حديث سيرة رسول الله (ص) واحتوى»، و«كتاب التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» «وكتاب نتائج الفكر»، انظر من حوله: المغرب في حلى المغرب، ص٨٤٤، وبغية الملتمس للضبي من ٣٥٤، والوفيات لابن خلكان، ج١، ص٣٩٢.

<sup>(</sup>Y) هو أبوالسعادات أسعد بن يحيى بن موسى بن منصور بن عبدالعزيز بن وهب بن هبان بن سوار بن سنجار إحدى مدن الجزيرة العراقية، فقيه شافعي غلب عليه قول الشعر فاشتهر به، وقدم عند الملوك وعاش حتى ناهز التسعين، فهو كيس لطيف، خرج من الموصل عام ١٩٧٩هـ وكانت ولادته عام ٥٣٣هـ ووفاته عام ١٩٢٢هـ.

فقال السُّهيلي:

[الكامل]

لمّا أجابَ بِلا طمعتُ بوصلهِ إذ حرفُ لا حرفان مُعْتنِقانِ وكذا نَعَمْ بنعيم وصلْ آذنتْ فنعمْ ولا في الحكم متَّفقانِ

وللبهاء السنجاري $^{(7)}$ :

[الرمل]

لات قُولي لا فمكتوبً على
وجهك الباهر حُسْناً نَعَمُ
بحروف أبدعت من قدرة
ما جرى قطُ عليها قلم
نُونُها الحاجبُ والعين بها
طرفك الساحر والميمُ الفم

ولأبي العتاهية<sup>(١)</sup>:

[مجزوء الخفيف]

صُوَّرتْ صورةَ الجَلَمْ ءَ، ثُمَّ تأتى على الكرمْ قُبِّحـــتْ لا فإِنَّهــــا تقْرِضُ الجاهَ والسَّخا

### فكاهة:

<sup>(</sup>۱) أبوالعتاهية: هو إسماعيل بن القاسم، وكنيته أبوإسحاق وهو مولى لعنزة، ويرمى بالزندقة مع كثرة أشعاره في الزهد والمواعظ وذكر الموت والحشر والنار والجنة، والذي يصح لي حكما يقول ابن المعتز في طبقاته أنه كان ثنويًا (أي من يقولون بأن الإله اثنان إله الخير وإله الشر) كان من الشعراء المطبوعين، كاد يكون كلامه كله شعرًا، وغزله لين جدًا مشاكل لكلام النساء، ربما قال شعرًا موزونًا ليس من الأعاريض المعروفة كما يقول المبرد... تعلق بجارية اسمها عتبة، وهي جارية لرائطة بنت أبي العباس السفاح... كان أبوالعتاهية قديمًا يبيع الجرار في سوق الكوفة ثم تأدب فارتفع بأدبه... وأخباره كثيرة، انظر: طبقات الشعراء لابن المعتز، ص٢٦٨-٢٣٤ ، والموشح للمرزباني، ص٣٩٥-٢٠٥، والشعر والشعراء لابن قتيبة، ص٢٥٠، والأغانى، ج٣، ص٢١٨ ، وتاريخ بغداد، ج٦، ص٢٥٠ .

كتب أحد الأدباء بمرسية إلى فتى وسيم من أعيانها كان يلازم حانوت بعض القضاة بها للتَّفقه عليه بأبيات في غرض فراجعه عنه القاضي المذكور وهوأبوالعباس أحمد بن سعيد بهذين البيتين:

ما للمحبِّ لديَّ غيرُ صبابة ٍ

تقضي عليه ولوعة وغرامُ
فَدَعِ الطماعة واسترحْ بالياس من
وصل عليكَ إلى المصات حرام.

وقال أبوبكر الصُّولي<sup>(۱)</sup> أخبرني صديق لي قال: رأيت ببغداد خالداً<sup>(۲)</sup> الكاتب وهو يخاطب غُلامًا وضيًاويقول له:

[السريع]

ما حان أن يرحمني قابكُ فقال الغلام: لا، فقال خالد:

حتى متى يا عب بي حبُّك؟ فقال الغلام: أبدًا، فقال خالد:

وكم أقاسي فيكَ جُهدَ البَلا؟ فقال الغلام: حتى تموت، فقال خالد:

لا كان ذا يا سيدي حسبك فقال الغلام: بلى، فقال خالد:

لا أعدم الله فوادي الهوى؟

<sup>(</sup>۱) أبوبكر الصولي: محمد بن يحيى بن عبدالله بن عباس بن صول تكين، الكاتب المعروف بالصولي الشطرنجي (۲۹۹ – ۱۹۶۴هـ/ ۹۱۲ – ۱۰۰۶م)كان ذا نسب، وكان أهله ملوك جرجان ومن دعاة بني العباس، ما تذكره لنا الكتب من تصانيفه كثير يبلغ قرابة أربعين كتابًا معظمها في أخبار الشعر، مثل كتاب الأوراق، وأخبار الشعراء، وأخبار القرامطة، كما جمع ورتب دواوين كثيرة. انظر: أخبار أبي تمام للصولي، و معجم الشعراء للمرزباني، ص 5٠٥.

<sup>(</sup>٢) قيل كان في صباه مخنتًا يصحب المغنين والمخنثين ويتوسل بعمر بن أبي ربيعة والنساء، كان أبوه عند حبيب بن مسلمة الفهري وكاتَب له وكان مفوّهًا وذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقيل عام١٢٦هـ.

فقال الغلام: أمين، فقال خالد:

يوماً ولا جربه قلبك

فقال الغلام: قد فعل الله ذلك، فقال خالد:

إن كان ربّي قد قصى بالهوى

فقال الغلام: وما على أنا، فقال خالد:

وشدة الحبّ فما ذنبكْ

فقال الغلام: سل نفسك يا فضولي

قال الراوي: فقلت للغلام أما تتَّقي الله في خلّة هذا الرجل ؟ فقال: فديتك هوكل فتى يُقول له مثل ذلك.

# مُذهبَة؛

[الطويل] [تجـمًعْ تُمُ من كلِّ أوْبٍ ووجْ هَ هَ عـلى واحـد لا زلـتُمُ قـرْنَ واحـد ](١)

وحُكى أن الحطيئة(٢) الشاعر أراد سفرًا فقالت له امرأته: متى نراك قافلاً: فأنشدها

سُئلتَ فلم تبخل ولم تعط طائلاً فلم تبخل ولا حمد ُ

انظر: الأغاني، ج٢، ص١٣٠،١٣٠.

أدرك خلافة عمر بن الخطاب (ض) فسجنه لهجائه المقذع فاستعطفه الحطيئة بشعر رقيق فعفا عنه، توفي الحطيئة عام ٥٩هـ وقد جاوز الثمانين من عمره، له ديوان شعر ضخم متنوع الأغراض، ويعتبر من محككي الشعر الذين ينتمون إلى مدرسة أوس بن حجر وزهير بن أبي سلمى، صنفه ابن سلام في طبقاته نظرًا لشاعريته المتميزة في الطبقة الثانية من فحول الجاهلية جنبًا إلى جنب مع أوس بن حجر وبشر بن أبي خازم وكعب بن زهير، انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام، ص ٨١.

<sup>(</sup>۱) هذا البيت لا وجود له في مخطوط (ب.ح) ص٤٦ ومثبت فقط في مخطوط (ز.س.خ) ص٩٦ ويظهر أنه زائد لا يتماشى مع سياق المُذهَبّة التي من المفترض أن تبدأ بسرد حكاية كما هو في سياق مخطوط (ب.ح)

<sup>(</sup>٢) الحطيئة: هو أبومليكة جرول بن أوس بن مالك بن جؤية بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عيسى بن بغيض بن ريث بن غطفان العبسي أحد الشعراء المخضرمين المعروف بالحطيئة، نشأ ناقمًا على البشر فتسلط عليهم بلسانه الحاد وصار يتكسب بشعره وهو القائل «ومن يُعط أثمان المحامد يحمد» أو:

[الكامل]

عُدِّي السنينَ إذا هممتُ بغربة و السنينَ إذا هممتُ بغربة ودعي الشهورَ فإنهنَّ قِصارُ

فقالت له امرأته:

[الكامل]

اذكرْ صبابتَ نا إليكَ وشوقَنا وارحمْ بناتِكَ إنَّهن صِغارُ

فحط راحلته وقعد عن سفره.

### فكاهة:

مرض أبوالعباس المُبرِّد فأتاه أبوالعبَّاس تعلب<sup>(۱)</sup> وأصحابه عائدين له فلم يأذن لهم المُبرِّد في رؤيته لما كان بينهما، وقيل لهم ليس بحاضر، فتناول تعلب قطعة من خزف وكتب على بابه:

[المتقارب]

وأعجبُ شيءٍ سمعنا به مريضٌ يُعادُ فلا يُوجَدُ!

حُكِيَ أن أحد الأدباء قال يومًا لصبيٍّ وسيم رآه يبصق في الأرض:

[الوافر]

أَتَـمْـنَعُ ريـقَكَ المعسولَ منَّا وأنتَ عـلى الـتـراب به تجُـودُ!

فأجابه الصبي ارتجالاً:

<sup>(</sup>۱) أبوالعباس ثعلب: أحمد بن يحيى بن يزيد بن سيار النحوي الشيباني بالولاء المعروف بثعلب (ولاؤه لمعن بن زائدة الشيباني) إمام الكوفيين في النحو واللغة، ثقة حجة مشهو ر بالحفظ وصدق اللهجة ورواية الشعر القديم (ولد عام ١٩٠٠هـ) ببغداد في خلافة المكتفي أبي عمر علي بن المعتضد ودفن بمقبرة باب الشام ببغداد، قال فيه المبرد: «أعلم الكوفيين ثعلب» من تصانيفه: «مجالس ثعلب» و«اختلاف النحويين» و«إعراب القرآن»، و«قواعد الشعر» تحقيق وتقديم الدكتور رمضان عبدالتواب، القاهرة، ١٩٦٦ . . إلخ، انظر: مجالس ثعلب، شرح وتحقيق

[الوافر]

وأنتَ لو اقتصرتَ عليه جُدْنا ولكنْ نحن نعلم ما تُريدُ؟

مُذهبَة؛

قال بعض شعراء المتأخرين:

[الخفيف]

يا هلالاً في البُعْد والإشراق

وغرالاً في الجيد والأحداق

فيكَ أصبحتُ بين ضدّين فالنَّا

رُ بقلبي والماءُ من أماقي

لذٌ فيكَ الغرامُ وهو فظيعً

وحلا الوجد وهو مُرُّ المذاق

اجتهد عير آثم في عدابي

واسقني للجوى بكأس دهاق

واقض قبل الفراق ما أنت قاض

وأجرني من هول يوم الفراق

ولابن صردر<sup>(١)</sup> من المشارقة:

[السريع]

أيتها النفسُ إليه اذهبي فحبُّه المشهور من مَذهبي

<sup>(</sup>١) اسمه غير واضح في المخطوطتين يبدو أنه ابن صرد.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة ولعلها أيأسنى التوبة.

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف به.

مُفضّضُ الدُّغرِله نقطةٌ من عنبر في خدّه المُذهب ألياسني (٢) التوبة من حبّه ألياسني (٢) التوبة من حبّه ألياسني طلوعُه شمسًا من المغرب

وقال أبوالحكم مالك ابن المُرحَّل المَالقي (٣):

[الرمل]

مَنهجي تقبيلُ خدًّ مُنهب سيًدي ماذا ترى في منهجي لا تُفتَّد مالكًا في رأيه فبه ياخذ أهل المغرب

فضحك ابن المدبِّر واستظرفه وأحسن صلته وقال له: منْ أَيْن أخذت هذا؟ فقال<sup>(۱)</sup>: من قول أبى تمام الطائى<sup>(۲)</sup>:

[الكامل]

هنَّ الحَمامُ فإنْ كُسرنَ عِيافةً من حائهنً فإنَّهن حِمامُ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) جاء في مخطوط (ب.ح)ص٤٦ «قال» عوض «فقال» كما هو مثبت في المخطوط (ز.س.خ) ص٩٨.

<sup>(</sup>٢) هو أبوتمام حبيب بن أوس الطائي مولده كما يقول الصولي في أخبار أبي تمام سنة ١٩٠هـ ومات بالموصل في المحرم سنة ٢٣٢هـ. ثم يقول حدثني أبوسليمان النابلسي قال: قال تمام بن أبي تمام مولد أبي سنة ثمان وثمانين ومائة (٨٨٨هـ) ومات سنة إحدى وثلاثين ومائتين (٩٢١هـ) انظر: أخبار أبي تمام للصولي، ص٢٧٢-٢٧٣، وانظر: الموشح للمرزباني، ص٤٦٤، وطبقات الشعراء لابن المعتز، ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) لعل أخذه من أبي تمام المقصود به اللعب على الجناس (مُذهبي ومُدهبي) ولدى الطائي (الحُمام والحمام الذي هو الموت).

<sup>(</sup>٤) محمد بن يحيى بن أبي طالب بن محمد بن أحمد العزفي اللخمي: من أسرة آل العزفي، وقد سبق التعريف بهذه الأسرة.

<sup>(</sup>٥) ورد في مخطوط (ب.ح) ص٢٦ العلا بدون همزة وحتى يستقيم الوزن لا بد من إضافة الهمزة.

وألفيت بخط محمد بن يحيى بن أبي طالب بن محمد بن أحمد العَزَفي اللَّخمي<sup>(3)</sup> والي سبتة قال:كنت أقرأ على الخطيب الصالح أبي عبدالله الغُماري الصنَّدفي رحمه الله فأبطأ عنه المرتب مرّة فدعاني وقال لي: إنيِّ نظمت بيتين من الشعر في قضية مُرتبي فعسى أن تحفظها وتنشدهما للسيد والدك، ففعلت ما أمرني به وأنشدتهما والدي فأمر له بالربَّ للحن وهما:

[الوافر] أيا شيمس العَلاء<sup>(٥)</sup> نداءَ عبد يلل مجدك في الهبات يلوذ بذيل مجدك في الهبات أقددًمُ في الصلاة إمام قوم في الصلاة إمام قوم في الصلات (١)

ودخل شاعر على بعض الرُّؤساء فأنشده شعراً مدحه به فلم يُجزِه، ثم دخل عليه حجًّام فأمر له بجائزة، فقال الشاعر في ذلك:

[الوافر]

أرى من جاء بالموسى يُـواسى
وراحةُ ذي الـقـريضِ تـروح صـفْرا
فـهـذا مُـنـجَحُ إن قصَّ شَـعُـرًا
وهـذا مُـخـفِقٌ إن قصَّ شِـعـرا

<sup>(</sup>١) هناك جناس غير تام بين الصلاة والصلات وهي الأعطيات.

<sup>(</sup>٢) المقصود هو على بن عبدالرحمن بن هذيل الفزاري صاحب هذا المخطوط.

<sup>(</sup>٣) أي مأبون.

<sup>(</sup>٤) الاست: الدبر.

<sup>(</sup>٥) جمع أير وهو العضو التناسلي أوالذكر.

أنشدتُ $^{(\gamma)}$  لأحد الشعراء في رَجل أَبخر متَّهم بالأَبْنَة $^{(\gamma)}$ :

[الخفيف]

بَخَرُ ما يحيك فيه البخورُ

حسدَ الغائبين عنه الحضورُ

قلتُ لمًا قسا بفيه علينا

ما له استُ(٤) فكذّبتني الأيور!(٥)

ولابن خفاجة<sup>(١)</sup>:

[الكامل]

ما إن سمعتُ ولا رأيتُ غريبةً

كابي فلان ضائه في شانه

قالوا العِذارُ: وإنما في قعره

لهبً يُسود وجهه بدخانه (۲)

وبلغته رقعة هجاء من بعض الفتيان (٢) فقلَّب الرُّقعة وكتب على ظهرها:

[الكامل]

ومُعرِّضٍ لي بالهجاءِ وهجرهِ

فلئن نكُنْ بالأمْسِ قد لُطْ نَا بهِ

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٢) لا وجود للبيتين في ديوان ابن خفاجة تحقيق الدكتور السيد مصطفى غازي رغم شموليته.

<sup>(</sup>٢) ورد في الديوان ص ٣٥٢: وكتب إليه ابن دراج النحوي شعرًا يعرض فيه بسبه فوقّع على ظهر رقعته وقال البيتين.

<sup>(</sup>٤) ورد البيتان في الديوان بالرواية نفسها ، ص٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) الحلس: ما يوضع على ظهر الراحلة.

<sup>(</sup>٦) القتب: الرحل، جمع أقتاب.

## فاليومَ أشعاري تَلوطُ بشعره (٤)

### مُذهَنة:

روي أن رجلاً من الأعراب كانت له بنت عم، وكان بها مُتيمًا، فأتلف ماله، فلمًا خطبها إلى أهلها قالوا له: إن كان عندك أربعة آلاف درهم وإلّا فلا، فلما رأى النّاس يخطبونها اشتد ذلك عليه، فركب ناقته ثم قصد باب عبدالملك بن مروان، فلمًا صار في بعض الطريق ماتت ناقته، فحمل الحلس<sup>(٥)</sup> والقتب<sup>(٢)</sup> على رأسه ثم وقف بالباب، فلمًا خرج الإذن بالدخول على أمير المؤمنين وأُذين للعامة من ذوي الحوائج، دخل الأعرابي، فلمًا بصر به عبدالملك قال: ما شأنك يا أعرابي؟ فأنشأ يقول:

ماذا يقول أمير المؤمنين لمن أدلى إليك بلا قصربى ولا نسسب أدلى إليك بلا قصربى ولا نسسب مُدلّه (۱) العقل، مشغوفًا بجارية موصوفة بكمال العقل والأدب خطبتها ورأيت الناس قد رغبوا فيها وبعض الهوى يدعُو إلى العطب فيها وبعض الهوى يدعُو إلى العطب فيها أدب قالوا: الدراهم خير من ذوي الحسب قالوا: الدراهم خير من ذوي الحسب إنا نريد الوفا منك بأربعة ولست أملك غير الحلس والقتب فالبعض يُعجَب منّى حين أخطبها حقّاً، ويضحك إفلاسي من العجب فامنن علي أمير المؤمنين بها فامنن علي أمير المؤمنين بها واشدد بها قلب هذا اليائس العَزَب

<sup>(</sup>١) مدله العقل: ساهى القلب من دله دلهًا ودلوهًا، وتدلّه، ذهب عقله من همٌّ ونحوه.

## فـمـا وراعكَ بـعـد الـلهِ من وَزَرِ أرجوه يا ابنَ الكِرامِ السادة النُّجُب

فأمر له عبدالملك بناقة وسيف وعشرة ألاف درهم، فتزوَّج الجارية بأربعة ألاف وعاش معها في البقية. قال بعضهم:

[الطويل]

ولم أرَ مثلَ الفقرِ أوضعَ للفتى ولم أرَ مثلَ المالِ أرفعَ للنَّذالِ ولم أرَ عثًا الامرئِ كعشيرة ولم أرَ ذلاً مشتل ناءٍ عن الأهل ولم أرَ من عُدْمٍ أضرَ على المرئ إذا عاش بين الناس من عدم العقل

نزل حسان بن ثابت (۱) ذات ليلة من أُطُمه (۲) فجعل يُنادي: يا للخزرج، فاجتمعوا إليه وقالوا: ما شائك يا ابن الفُريَّعَة ؟ فقال: بيت قلته أحببت أن تسمعوه:

[الخفيف] رُبُّ حِــلمٍ أضـاعه عــدمُ المــا ل وجهل غطّى عـلـيه النَّعيمُ

وخيالً إذا تنغور النجوم

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٢) أطمه: من الأطم جمع أطام القصر أو الحصن المبنى بالحجارة أو كل بيت مربع مسطح.

<sup>(</sup>٣) يوجد هذا البيت ضمن قصيدة قالها يذكر فيها أصحاب اللواء يوم أحد ومطلعها:

منعَ النومَ بالعشاء الهمومُ

وأورد البرقوقي في شرحه قائلاً: «يُحكى أن حسان صاح قبل النبوة فقال: يا بني قيلة فجاءه الأنصار يهرعون إليه، وقالوا ما دهاك؟ قال: قلت الساعة بيتًا خشيت أن أموت فيدعيه غيرى، قالوا هاته: فأنشدهم هذا البيت، شرح ديوان حسان، ص٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) جاء في مخطوط (ب.ح) فأنشد ذات يوم قول مولاها، وكذلك في مخطوط (ز.س.خ) ص١٠١٠.

وقال بعضهم:

[الطويل]

# وكلُّ مُـقلِّ حـين يـغـدُو لحـاجـة إلى كلِّ من يلـقى من الناس مُذنبُ وكان بنوعمي يقولون مرحباً فلمًا رأوني مُعْدِماً مات مرحب

قال إبراهيم الشيباني: رأيتهما في جدار بيت المقدس مكتوبين بالذهب. حدَّث محمد بن سلاَّم قال: كان لكثيِّر بن عبدالرحمن صاحب عزَّة غلام تاجر، فأتى الشام بمتاع يبيعه، وأرسلت عزَّة امرأة تطلب لها ثيابًا، فرفعت إلى غلام كُثيِّر وهي لا تعرفه، فابتاعت منه حاجتها، ولم تدفع إليه الثمن، فكان يختلف إليها مقتضيًا، فأنشد ذات يوم قول مولاهُ(٤):

[الطويل]

# قصى (١) كلُّ ذي دَينٍ فوقَى غريمَهُ وعـزَّةُ ممطولٌ معنىً غريمُها

فقالت له المرأة التي ابتاعت منه الثِّياب: فهذه والله دار عزَّة ولها ابتعتُ منك الثياب! قال: فأنا والله غلام كُثيِّر فأُشهدُ الله أنَّ الثياب لها وأنِّي لا آخذ من ثمنها شيئًا، فبلغ ذلك كُثيِّر. فقال: وأنا أشهد الله أنه حرُّ وأنَّ ما بقى عنده من المال فله!!. (٢)

### فكاهة:

<sup>(</sup>۱) جاء في مخطوط (ز.س.خ) ص١٠١ «أرى» بدل «قضى» ... وكذلك في مخطوط (ب.ح)، ص٤٨ .

<sup>(</sup>٢) ذكرت هذه القصة في الأغاني بروايات مختلفة منها: «أن كثيِّرًا كان له غلام تاجر فباع من عزة بعض سلعه، ومطلته مدة وهو لا يعرفها، فقال لها يومًا: أنت والله كما قال مولاي:

قضى كلُّ ذي دينِ فوفّى غريمه وعزّةُ ممطولٌ مُعَنّىً غريُمها

فانصرفت عنه خجلة فقالت له امرأة: أتعرف عزة؟ فقال لا والله، فقالت: فهذه عزة، فقال: لا جرم والله، لا أخذ منها شيئًا أبداً ولا أقتضيها، ورجع إلى كثير فأخبره بذلك فأعتقه ووهب له المال الذي كان في يده، الأغاني، ج٩، ص٧٧، وانظر حول كثير: الموشح للمرزباني، ص٢٧٧–٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) رواية الأغاني تقول: «فأمر بها - أي عبدالملك - فأدخلت - أي عزة - على عاتكة بنت يزيد والتي تسمى بنت الخلائف، وفي غير هذه الرواية أنها أدخلت على أم البنين بنت عبدالعزيز بن مروان فقالت لها: أرأيت قول كثيِّر (البيت) ما هذا الذي ذكره؟ قالت: قبلة وعدته إياها: قالت أنجزيها وعلى إثمها، الأغاني، ج٩، ص٧٧ .

دخلت عزَّة يوماً على أمِّ البنين زوجة عبدالملك بن مروان فقالت لها: أخبريني عن قول كُثيِّر: [الطويل]

قصى كلُّ ذي دينٍ فوقًى غريمَهُ وعزَّةُ مصطولٌ مُعنَّى غريمُها

ما هذا الذي يطلبك به يا عزة؟ قالت: وعدته بقُبلة فحَرجت منها، فقالت: أنجزيها وعلى الشاعر:

[البسيط]

جسَّ الطبيبُ يدي يوماً فقلتُ لَهُ:

اليكَ عَنِّي فهذا يومُ بُحْرَانِ فقام من بين عُوادي وقال لهم: إنسانُ سُوءِ فداووه بإنسان

مُذهبَة:

اجتاز بعض الغلمان على أبي بكر بن يوسف فسلَّم عليه بإصبعه فقال أبوبكر في ذلك وأشار في البيت الثالث إلى أن والد الغلام كان خطيب البلد:

## مرَّ الخزالُ بنا مَرُوعاً نافراً

(١) أبوالحسن بن الجياب: يقول عنه ابن الخطيب شيخنا الرئيس أبوالحسن علي بن محمد بن علي بن سليمان بن الجياب الأنصاري، ولد بغرناطة في جمادى الآخرة عام ثلاثة وسبعين وستمائة ٢٧٨هـ١٧٢٨م وتوفي ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من شوال عام تسعة وأربعين وسبعمائة ٤٩٧هـ١٩٢٩م ودفن بباب ألبيرة ( Puerta de Elvira) بغرناطة. أكثر ابن الخطيب من الثناء عليه والاعتزاز بأستانيته فيقول في الكتيبة الكامنة: هو شيخ الجميع وقدوتهم ومن أخذ بيد الجيل إلى طريق المستقبل، وهو العالم المتبحر الجوال في شتى صنوف العلوم، وهو كالشمس تلقي على النجوم شعاعها... هو المثل السائر في بعد الصيت والهمة، الكتيبة الكامنة، ص١٨٦ ، من أبرز مؤلفاته: ديوان شعر لا يزال مخطوطًا بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (أ ب ٢٤٢٤.) ونشرت المستشرقة الإسبانية ماري خيسوس روبييرا ماطا ديوانه، أو ما تمكنت من جمعه في المصادر، كما ترك كتابًا اسمه دوح الشجر وروح الشعر، وجمع له ابن ماطا ديوانه، أو ما تمكنت من جمعه في المصادر، كما ترك كتابًا اسمه دوح الشجر وروح الشعر، وترجم له النطيب مجموعة من المقالات والأشعار وسماها «تافه من جم ونقطة من يم» انظر: الإحاطة، ج٤،ص١٤٧، وترجم له ابن الخطيب ترجمة ضافية في الإحاطة، ج٤، ص٢٥٦-١٨٣، وكذا في الكتيبة الكامنة، ص٣٥٣-١٨٣، وورد ذكره في نثير فرائد الجمان، ص٣٥٣-١٣٤.

كشبيهه في القفر ربع بصائده للثم السلامي في السلام تستُّراً ثم السلامي في السلام تستُّراً ثم انثنى حذر الرقيب لراصده هلا تكلف وقفة لمحببه

دخل مسلمة بن زيد بن وهب على عبدالملك بن مروان فقال له عبدالملك:أيّ الزمان أدركت أفضل، وأيّ الملوك أكمل ؟ قال: أمّا الملوك فلم أر إلّا حامداً أو ذامًا، وأمّا الزّمان فيضع أقوامًا ويرفع آخرين، وكلُّهم يذم زمانه لأنه يُبلي جديدهم، ويفرق عَديدهم، ويُهرم صغيرهم، ويُهلك كبيرهم، وللشيخ أبى الحسن الجيّاب(١):

[الطويل]

أرى الدَّهرَ في أطواره مُتقلِّباً فلا تأمننُّ الدَّهرَ يوماً فتُخدعا فما هو إلَّا مثلُ ما قال قائلُ: (مِكرٌ مِفَرٌ مُقبلٍ مُدبرٍ معا)(١)

قال محمد بن يزيد بن عُمر بن عبدالعزيز: خرجت مع مُوسى الهادي أمير المؤمنين (۲) من جُرجان فقال لى: إمَّا أن تحملني، وإمَّا أن أحملك ؟ فقلت: ما أراد، فأنشدته:

[الطويل]

عليكم بتقوى اللهِ في كلِّ حالة ً والبِرُّ بالأب أوَّلوا

<sup>(</sup>١) تضمين لشطر شعري من بيت من معلقة امرئ القيس.

 <sup>(</sup>۲) موسى الهادي أمير المؤمنين: هو الهادي أبو محمد موسى بن محمد المهدي، بويع في غرة صفر سنة تسع وستين ومائة
 ۱٦٩ وهو ابن أربع وعشرين سنة وتوفي في منتصف ربيع الأول سنة سبعين ومائة ١٧٠هـ.

<sup>(</sup>٣) الأفوه الأودي: هو الأفوه لقب واسمه صلاءة بن عمرو بن مالك بن عوف بن الحارث بن عوف بن منبه بن أود بن الصعب بن سعد العشيرة... كان الأفوه الأودي سيد قومه

# وإنْ قـومُـكم سـادُوا فلا تحـسـدوهُمُ وإن كنـتُمُ أهلَ السنّيادةِ فـاعـدلـوا وإن أنـتُمُ أعـوزُتُم فـتعفّفوا وإن كان فـضلُ المالِ فيكم فأفضلِلُوا

فأمر لي بعشرة آلاف درهم، وقال معاوية لعبدالله بن الزبير: أنشدني ثلاثة أبيات من الشعر، فقال على أن تأمر لي بثلاثين ألف درهم؟ قال معاوية:وتساوي فقال: أقول وتسمع فإن سنوَّت وإلَّا فلا، وأنشده للأفْوه الأودى(٢):

[الوافر]

بلوتُ الناسَ قَرْناً بعد قرن فلم أرَ غير ختَّالٍ وقالِ فلم أرَ غير ختَّالٍ وقالِ وقالِ وقالِ فلم أرَ في الخُطوب أشدً وقعاً، وأصعبَ من مُعاداة (١) الرّجال وذقتُ مرارةَ الأشياءِ طُراً في السبُّوال

ثمَّ قال له عبدالله: تُساوي ؟ قال: نعم:فأمر له بها.

فكاهة:

قال بعض الشعراء وقد نُدبَ إلى التزوُّج:

[الرمل]

قال لي خِلِّ تـزوَّجْ تـسـتـرخ؛ من أذى الفقر، وتستغني يقينا قلتُ: دَعْ نُـصحكَ واعلمْ أنَّني لم أضعْ بين ظهور المسلمينا

<sup>(</sup>١) وردت في مخطوط (ب.ح)، ص٤٩ معاداة بالتاء المفتوحة.

وقال أخر في غلام تولَّى الكتابة:

[مجزوء الكامل]

ولي الكتابة كاتب الغنج من حركاته القلامه من غيره ودواته من ذاته ا

مُذهبَة؛

قال الشاعر:

[الكامل]

صاحبْ خِيارَ الناسِ واعلمْ أنّهُ من يصحبِ الأشرافَ يومًا يَشْرُفِ أَوَما ترى الجِلدَ الحقير مُقبَّلاً لـمًا أقامُ وهُ غِشاءَ المصحفِ

ولبعضهم في ضدِّ هذا المعنى:

[السريع]

صاحبْ أخا اليُسرِ لتسطو بهِ يوماً على بعض صُروف الزمان ْ يوماً على بعض صُروف الزمان ْ فالسرّمحُ لا يُسرهب أنب وبه السيّنان الله الله السيّنان

حدثني عمِّي محمد<sup>(۱)</sup> شقيق والدي رحمهما الله قال: أوَّل يوم جلستُ في حلقة سيِّدي الشيخ أبي إسحاق بن أبي العاص<sup>(۲)</sup> للقراءة عليه، والأخذ عنه، والتبُّرك به أنشدني

<sup>(</sup>١) هو أخو والد على ابن هذيل الفزاري مؤلف هذا المخطوط.

<sup>(</sup>٢) أبوإسحاق بن أبي العاص: من شيوخ علي ابن هذيل .

<sup>(</sup>٣) البيتان لعدي بن زيد العبادي، انظر من حوله: طبقات فحول الشعراء لابن سلام، ص١١٧، والموشح للمرزباني، ص١٠٢، والأغانى، ج٢، ص٨٠.

ثلاث مقطعات من الشعر، وقال لي: احفظها، وتأدَّب بها، الأولى:

[الطويل]

عَنِ المرء لا تسال وسل عن قرينه في المرء لا تسال وسل عن قرين بالمقارن مُقتدي في في المنافق المنافق الله في الله في الله في الله الله في الله

الثانية:

[الكامل]

إياكَ من زلل اللَّسانِ فإنَّما عقلُ الفتى في لفظه المسموع عقلُ الفتى في لفظه المسموع والمرءُ يختبر الإناءَ بنق وم للمدوع ليرى الصحيح به من المصدوع

الثالثة:

[الخفيف]

قد يجد الحريص في طلب الرزّ ق، فيشقى، ويُرزَق المستريخ ويُعاد العليلُ حيناً منَ الدّهْ بر، فيَبرى وقد يموت الصحيح

وصحب بعضهم يهوديًا فكتب إليه أحد الشعراء:

[الطويل]

<sup>(</sup>١) المقصود النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف به.

تنبَّهُ أبا بكرٍ وحاشاكَ أن تُرى صديقًا لأقَّاكٍ يُكذِّبُ «أحمدا» (١) إذا نحن واليْنَا عُدَاةَ نبيِّنا فكيف إذاً نرجُو شفاعتَه غدا!

وقال أبوالعتاهية<sup>(٢)</sup>:

[الطويل]

أيا ربً إنّ الناسَ لا يُنصفونني وإن أنا لم أنصفهم ظلموني وإن كان لي شيءٌ تصدوًا لأخذه وإن كان لي شيءٌ تصدوًا لأخذه وإن بالهم بذلي فلا شُكرَ عندهم وإن نالهم بذلي فلا شُكرَ عندهم وإن أنا لم أبذلْ لهم شتموني فإن طرقتني نكبة فرحُوا بها وإن صَحِبتْني نِعمةٌ حسدوني وإن صَحِبتْني نِعمةٌ حسدوني وأن صحب عنهم ناظري وجفوني(۱)

فكاهة:

قال الشاعر فيما يظهر من المعنى:

<sup>(</sup>١) وردت هذه المقطوعة مع اختلاف طفيف في الرواية، ضمن قصيدة لأبي العتاهية مطلعها: لقد طال يا دنيا إليكِ ركوني وطال لزومي ضلّتي وفنوني انظر: ديوان أبى العتاهية، نشر دار بيروت، ١٩٨٦، ص١٤٥ .

<sup>(</sup>١) الجدث: القبر.

<sup>(</sup>١) قد محذوفة في مخطوط (ب.ح) ص٥١ ومثبتة في مخطوط (ز.س.خ) ص١٠٧.

[البسيط]

لي صاحبُ عند ضُرِّي مُسرعٌ عجلٌ

وعند نَفْعي بطيءٌ ليس ينبَعِثُ
إذا انتحى فرياحُ النجوِ عاصفةُ
ومن أحاديثه يُستنشَق الحدثُ
لسانُه ميتٌ والشغرُ أعظمهُ
وريقُ فيه صديدٌ والفمُ الجدث())

سمع أعْرابي رجلاً في الطُّواف يقول: اللَّهُمُّ إِنِّي قَدْ<sup>(٢)</sup> أعتقت جاريتي وغُلامي لوجهك، فقال الأعرابي: اللَّهُمُّ إِنِّي ليْس لي خادم، ولا غُلام فأعتقهما غير أنَّ لي امرأة ولها في صحبتي ثلاثون سنة هي طالق البتَّة لوجهك!

### مُذهبَة:

لما دخل أبوجعفر المنصور المدينة قال للربيع: [ابغني رَجُلاً عَاقلا عالماً بالمدينة ليقفني على دُورها فقد بعد عهدي بديار قومي، فالتمس له الربيع رجلاً من أعلم الناس بذلك، وأعقلهم، فكان لا يبتدي بأخبار حتَّى يسأله المنصور فيجيبه بأحسن عبارة، وأجود بيان، وأوفى معنى، فأعجب المنصور به فأمر له بمال فتأخر عنه ودعته الضرورة إلى استنجازه فاجتاز ببيت عاتكة (١) بنت يزيد بن معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، وهذا بيتُ عاتكة الذي قال فيه الأحوص بن محمد الأنصاري(٢):

[الكامل]

## يا بيتَ عاتكةَ الذي أتَعزَّلُ

<sup>(</sup>١) هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية وزوج عبدالملك بن مروان، كانت تكنى ببنت الخلائف لشرف نسبها.

<sup>(</sup>٢) هو الشاعر الأحوص بن محمد بن عبدالله بن عاصم وهو من الأوس، قال عنه الآمدي: إنه الشاعر المشهور المحسن في الغزل والفخر والمدح، انظر: طبقات ابن سلام، ص٣٥، الأغاني، ج٤ ، ص٨٤٠، ج٢ ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) مذق الحديث: أي يخلط في الحديث.

## حذرَ العدا وبه الفؤادُ مُوكَّلُ

فَفَكُّر المنصور في قوله: وقال لَمْ يخالف عادته بابتداء الإخبار دون الاستخبار إلَّا لأمر إِ وأقبل يُردِّدُ القصيدة، ويتصفَّحُها بيتاً بيتاً حتى انتهى إلى آخر قوله فيها:

# وأراكَ تفعل ما تقول وبعضُّهم مَنقِ وأراكَ تفعل ما لا يفعل مَنقُ (ً ) الحَديثِ يقُول ما لا يفعل

فقال: يا ربيع، هل وصلت إلى الرَّجل ما أمرنا له به ؟ قال: أخَّرته لعلَّة ذكرها الرَّبيع. فقال: عجلًه له مضاعفاً، وهذا ألطف تعريض من الرَّجل، وأحسن فهم من المنصور. ورُفع إلى أبي جعفر المنصور أن سرُوار القاضي يُحابي فأمر بإشخاصه، فلمًّا مثلً بين يديه عطس المنصور، وأخفى تحميد الله فلم يُشمّته فعطس ثانية وأظهر التحميد فشمّته فقال المنصور: تزعمون أن هذا يُحابي في القضاء، والله ما حاباني في عطستي، وردَّه إلى عمله.

وروي أنَّ رجلاً من الأعراب تقدَّم إلى سوّار في أمر فلم يُصادف عنده ما يحب فاجتهد ولم يظفر بحاجته، قال: فقال الأعرابي وفي يده عصا:

[السريع]
رأيتُ رؤيا ثُمَّ عبَّرتُ ها
وكنتُ للأحلام عبَّارا(۱)
بأنَّني أخبط في ليلتي
كلتًا، فكان الكلبُ سَوَّارا

ثمُّ انحنى على سوَّار بالعصاحتى مُنع منه، قال: فما عاقبة سوَّار؟.

قال الشاعر يهجو قاضيًا:

[ الوافر]

<sup>(</sup>١) عبّار: مفستر للأحلام.

ولمًا أنْ تولّيتَ القضايا وفاض الجورُ من كفّيكَ فيضا ذبحتَ بغير سكّين وإني لأرجو الذبحَ بالسكّين أيضا

وقال آخر:

[ المتقارب]

دع الفكر في قُرب ما يبعدُ فما حلّه الله لا يُعقَدُ ولا تحسبنً بأن القضاءَ يعود إليك كما تعهد فقبلَ قضائكَ يُقضى عليكَ ودونَ الشهادة تُستشهد

وقال بعض المتأخرين:

[الخفيف]

وصديق شكا بما حمّ لوهُ من قضاء يقضي بسوء القضاء قلتُ: فارددْ ما حمّ لوكَ عليهم قال: من يستطيع ردً القضاء

مُذهبَدَ:

قال الأصمعي: ولى معاوية بن أبي سفيان ابنه يزيد خُراسان فبلغه عنه إقباله على اللذَّات وإهمال للرّعية فكتب إليه كتابًا: أمًّا بعد: فإنه قد بلغني عنك ما كنت جديرًا بغيره، وقد يعفو ذوالحلم ويزِلُّ ذوالحنكة ثم يعود إلى ما هوأولى به حتى كأنّ أهل زمانه لم

يعرفوه إلَّا بذلك، وقد قُلتُ أبياتًا فالتزمها ولا تتجاوزها فإنَّك إن تجاوزتها عزلتك عن سخط ولم أكلمك حولاً، وكتب في أسفل الرُّقعة:

[السريع]

ادْأَبْ نهارًا في طِلاب العلا

واصبر على فقد لقاء الحبيب

حــتى إذا الــلــيلُ دنــا وقــتُهُ

واشتهرتْ فيه النجومُ الغيوب

بادر°إلى اللهو بما تشتهي

فإنَّما الليلُ نهارُ الأديب

كم من فــتًى تحــسَــبُهُ نــاســكـــاً

قد قطع الليلَ بأمرِ عَجيب

غطّى عليه الليلُ أثوابَه

فبات في أمن وعيش خصيب

وهم منة الأحمق مكشوفة

يـنـالـهـا كلُّ حـسـود رقـيب

ولابن شبرين(١):

[السريع]

<sup>(</sup>۱) ابن شبرين: هو محمد بن أحمد... بن عبدالرحمن بن علي بن شبرين(۱۷۶-۱۷۶هـ) يكنى أبا بكر، أصله من إشبيلية من حصن شلب (Silves) من كورة باجة من غربي صقعها، يُعرف فيها بنوشبرين معرفة قديمة، ولي جده القضاء بإشبيلية، وكان من كبار أهل العلم... وانتقل أبوه منها عند تغلب العدو عليها عام ١٦٤هـ فاحتل رندة، ثم غرناطة ثم انتقل إلى سكنى سبتة وبها ولد شيخنا أبوبكر وانتقل عند الحادثة [أي عزل العزفي] إلى غرناطة فارتسم بالكتابة السلطانية وولي القضاء بعدة جهات ونال مالاً وشهرة حتى جرى مجرى الأعيان من أهلها، شعره كثير متعدد الأسفار كثير الأغراض، انظر: ابن الخطيب، الإحاطة، ج٢، ص٢٦٩-٢٤٩، ابن الخطيب، الكتيبة الكامنة، ص٢٦-١٧٧، سلسلة مشاهير المغرب، ص٥ إلى٣٧ .

<sup>(</sup>١) عنوس: عنس العود عطفه وأماله، ومعناها هنا نضجها قبل أوانها.

قال الفقيهُ مقالةً دينيّةً لكنها قولُ امرئ لا يعذرُ عجبًا لمن يعصي الإلهَ جهارةً لكنه عن ضيفه مُتستّر وجوابه أنَّ الكريم إذا رأى غفر الذنوب، وغيرُه لا بغفرا

قال بعضهم: كانوا يستحبون الحنكة للفتى، والصبوة للحَدث، ويكْرهُون التشيّخ قبل أوانه ويشبّهون ذلك بعُنُوس (٢) الثمرة قبل نضجها،وإنَّ ذلك لا يكون إلا من ضرَرِ بها، فأمتَعُ الإخوان مجلسًا، وأكرمهم عشرة، وأشدهم حذقًا وأنبهم نفسًا، من لم يكن بالشاطر المتهتِّك، ولا الزَّاهد المتنسكُ، ولا الماجن المتطرِّف، ولا العابد المتقشِّف ولكنه كما قال الشاعر:

[الطويل]

فللنُّسك منّى جانبٌ لا أضيعهُ وللهو منّى والبطالة جانبُ

فكاهة:

قال الشاعر:

[مخلع البسيط]

أشك و إلى الله من أنساس تَشيّ خوا قبل أن يَشيخوا احدَوْدَبُوا وانحنوا رياءً فاحذرهُمُ إنهم فُخُوخُ (١)

<sup>(</sup>١) فخوخ جمع فخ: الشرك حتى يقع فيه

<sup>(</sup>٢) القطامي: واسمه عمير بن شييم بن عمرو أحد بني بكر ابن حُبيب بن عمرو بن غنم بن تعلب، كان شاعرًا فحلاً رقيق الحواشي حلو الشعر، طبقات ابن سلام، ص٢٥١.

<sup>(</sup>٣) ما يلاحظ أن في مخطوط (ز.س.خ) يكتب دائما «البديه» بدل «البديهة»، ص١١٢.

حدَّث الأصمعي قال: طلبت حَظيَّة من حظايا المأمون منه حاجةً وألحَّت عليه فيها فأبى أن يقضيها فمضت، فقال متَمثِّلاً بقول القُطامي<sup>(٢)</sup>:

[البسيط]

قد يدرك المتأنِّي بعض حاجته وقد يكون مع المستعجلِ الزللُ

فلما سمعت الجارية ذلك أنشدته على البديهة(٢) تقول:

[البسيط]

وربّ ما فات بعضَ النَّاسِ أمرُهمُ مع الـتأنّي وكان الحزمُ لـوعَـجـلـوا

فاستحسن ذلك منها وأمر بحاجتها فقُضيت للوقت وأجازها.

وتزوّج رجل من العرب امرأة جديدة على امرأة قديمة، فكانت جارية الجديدة تمرُّ على باب القديمة فتقول:

[الطويل]

# وما يستوي الثوبانِ ثوبٌ به البلى وثوبٌ بأيدي البائعين جديد

(١) البيتان لأبي تمام.

(٢) الذي عارض هذين البيتين هو الشاعر أحمد بن أبي حجلة التلمساني الجزائري مولدًا والدمشقي منشاً، مولده سنة ٥٢٧هـ، شاهد بمصر بعد رؤية أبي الهول الأهوال، فصنف كتاب: غرائب العجائب وعجائب الغرائب، وله شعر ونثر جمعه في ديوانه المعروف باسم «ديوان الصبابة» والذي كان سببًا – تقريبًا – في تأليف ابن الخطيب لكتاب يشاكله وهو «روضة التعريف بالحب الشريف» إنه القائل:

افخرْ بآخر من كلفتَ بحبه لاخيرَ في حب الحبيب الأولَ أتشكُ في أن النبي محمداً ساد البريّة وهو آخرُ مرسـل

كما عارض هذين البيتين الشاعر ديك الجن الحمصي يرد على حبيب الطائي، انظر: تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي، ص٤٩ .

(٣) هو محمد بن سعد بن قاسم الأوسي أبوعبدالله ابن الفخار، أديب بارع له مجموع من الشعر عنوانه «خمائل الكمام في شمائل الكرام» انظر: الكتيبة الكامنة لابن الخطيب، ص١١٧-١١٨ .

فخرجت [جارية] القديمة فقالت:

[الكامل]

نقُلْ فؤادكَ حيث شئتَ من الهوى ما الحبُّ إلَّا للحبيب الأولِ ما الحبُّ إلَّا للحبيب الأولِ كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى وحنيئه أبدًا لأول منزل(١)

وقال بعضهم في معارضتها:

[الكامل]

اظفرْ باخر من كلفتَ بحبّه لا خيرَ في حبّ الحبيب الأولِ لا خيرَ في حبّ الحبيب الأولِ أَوَ ما ترى أن النبيّ محمّداً ساد البريّة وهو آخر مُرسلً(٢)

وسمع ابن الفخَّار (٢) رَجلاً ينشد قول الشاعر:

[البسيط]

العلمُ قد ينفع الأحداثَ في مَهلٍ وليس ينفع بعد الكبرةِ الأدبُ إِنَّ الغصونَ إِذَا قَوَّمتَها اعتَدلتْ

وورد في المطرب، ص٦٥ بعض الاختلاف في رواية البيت الأول حيث يقول:

أمرتني بركوب البحر في عجل معيري - فديتك - فاخصصت بذا الداء

ويظهر أن ابن رشيق يخاف ركوب البحر فنجده يقول:

البحرُ صعب المرام مُرْ لا جعلتَ حاجتي إليه اليسم ماءً ونصن طينً فما عسمي صبرنًا عليهَ

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به .

<sup>(</sup>٢) ورد البيتان في ديوان ابن رشيق، ص٢٤ بهذه الرواية: وقال في ركوب البحر:

أمرتني بركوب البحر مجتهداً وقد عصيتك فاختر ْغيرُ ذا الداء

ولن تلينَ إذا قوَّمتَها الخشبُ

فعارض ذلك بقوله:

[البسيط]

قد يستفيد الكبيرُ العلمَ في عجلٍ وقد يضيب صغيرٌ دأبُه الطلبُ الطلبُ أما ترى الشجرَ الضخماءَ مثمرةً وليس مُثمرةً إذ تُغرس القُضُبُ

فكاهة:

أمر بعض الأمراء ابن رشيق<sup>(۱)</sup> الشاعر بركوب البحر في وِجهة عينها لها فكتب إليه يقول: [البسيط]

أمرتني بركوب البحر مُجتهدًا فغُرَّ غيري واخصصه بذا الدَّاءِ ما أنت نُوحٌ فتُنجيني سفينتهُ ولا المسيحُ أنا أمشى على الماء(٢)

مُذهبَة؛

قال أبوالقاسم السُّهيلي:

[المتقارب]

إذا قلتُ يوماً سلامٌ عليكَ ففيها شفاءٌ، وفيها سقامٌ شفاءٌ إذا قلتُها مُقبلاً

<sup>(</sup>١) البيت الثالث ساقط من مخطوط (ب.ح) ص٤٥ ومثبت في مخطوط (ز.س.خ) ص١١٤.

<sup>(</sup>٢) المقصود حبيب بن أوس الطائي أو أبوتمام.

 <sup>(</sup>٣) البيت المضمن هو لأبي تمام، ويقال إن أبا تمام قال يعاتب أبا دلف وقد حجبه، وقيل هي في عبدالله بن طاهر، ومطلع القصيدة في شرح الصولي لديوان أبي تمام، ج٣، ص٤٨٩:
 صبرًا على المطل ما لم يتله الكذبُ فللخطوب إذا سامحتَها عقبُ

وإن أنتَ أدبرتَ فهي الحِمام عجبتُ لفرط اختلافيهما

وهدذا سلامً وهدذا سلام (۱)

قال ابن مسُسْهر: أتيت أبا جعفر محمد بن عيدكان فحجبنى فكتبت إليه:

[البسيط]

إِنِّي أَتِيتُكَ لِلتَسليم أَمسِ فِلم تَأذنْ عليكَ لِيَ الأستارُ والحُجُبُ وقد علمتَ بائي لم أُردً ولا واللهِ ما رُدَّ إلَّا الحِلم والأدب

فأجابني بقوله:

[البسيط]

لو كنتَ كافيتَ بالحُسنى لقلتَ كما قال ابنُ أوس $^{(7)}$  وفيما قاله أدبُ: «ليس الحجابُ بِمُقْصِ عنكَ لي أملاً إنَّ السماء تُرجّى حين تُحتَجَبُ» $^{(7)}$ 

وأنشدت لبعضهم:

[الطويل]

أعندكمُ يا أهلَ ودِّيَ أنَّدني وجدتُ عليكم وجدَ قيسٍ على ليلى وأعْريتُ فيكم عُروةً عن غرامه فلم أسْلُ يوماً عن هواكم ولا ليلى

ممًّا نظمته(١):

<sup>(</sup>١) يقصد نفسه ابن هذيل مؤلف هذا المخطوط

<sup>(</sup>٢) شادن: ولد الظباء الذي قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمه، غنج الألحاظ: مليح العينين، والغنج حسن الدل.

<sup>(</sup>٣) المالقى: نسبة إلى مدينة مالقة بشرق الأندلس.

[الرمل]

صاح قد هاج غرامي شادنٌ (۱)

غنجُ الألحاظ يُدعى المالـقي (۱)
اصبحَ القلبُ رهينًا عنده

لا تسلُ في حبّه عن ما لـقي

[البسيط]

يـزيـدُ خـفقُ فـؤادي عـنـد رؤيـته وكان قـد زالَ قـدْمًا عـنه واتَّـركا كالطيرِ أفلتَ من أشراك مُقتنصٍ فظلٌ يُرعَد مهما أبصرَ الشَّركا

#### فكاهة:

قال بعضهم:

[المتقارب]

وفينا زيادُ أبوصعْصَعه وخمسةُ رهطِ به أربَعَــه

خرجنا غداةً إلى نزهة فستَّةُ رهط به خمسةٌ

وقال أخر:

[مخلّع البسيط] ما فيهمُ واحدٌ لُبــــابُ

أصحابُنا كلُّهم قُشورُ

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به.

<sup>(</sup>Y) باب جنته، ورد في الإحاطة، ج٢، ص٥٠٤ أثناء حديث ابن الخطيب عن إقامة ابن قزمان بغرناطة وامتداحه لابن أضحى وابن سعيد... فقال واجتماعه -يقصد ابن قزمان بجنته بقرية الزاوية من خارج غرناطة بنزهو ن. والزاوية هي إحدى ضواحي غرناطة التي لا تزال تحتفظ بهذا الاسم إلى يومنا هذا (La Zubia)، انظر: الإحاطة، ج٣، ص٣٤٤، ج١، ص٣٤٤، ج٢، ص٥٠٠٥.

<sup>(</sup>٣) مارستان: مستشفى الأمراض العقلية.

رابعهم كلبهم ولكن من أين ما يبدأ الحساب؟

مُذهبَة:

كتب مأمون بن آدم على باب داره:

[البسيط]

إن كنت طالب علم أو أخا أدب أَوْ فيكَ فائدة فانزلْ ولا تَرم وإن تكنْ صورةً لا فيكَ فائدة ولا موانسة فارحلْ ولا تَقُم

وكتب أبوبكر ابن قزمان<sup>(١)</sup> على باب جنّة<sup>(٢)</sup>:

[السريع]

وقائل يا حُسنَها جنّة لا يدخل الحزنُ على بابها لا يدخل الحزنُ على بابها في قطل أن الحقُ له قولية له قولية له المحددُ أربابها

قال بعض الأدباء قرأت مكتوبًا بجدار مارستان (٢) بالمشرق بيتين لبعض المجانين هما:

[البسيط]

<sup>(</sup>١) وردت في مخطوط (ب -ج)، ص٤٥ عبارة الردى بالألف الطويلة.

<sup>(</sup>٢) أبوعبدالله ابن الجنان: هو محمد بن أحمد الأنصاري من أهل مرسية ويكنى أبا عبدالله ويعرف بابن الجنان... كاتبًا بليغًا شاعرًا... كان له في الزهد ومدح النبي (ص) بدائع، ونظم في المواعظ... وكتابته شهيرة تضرب بذكرها الأمثال... انتقل إلى بجاية وتوفى بها سنة ٦١٠هـ. الإحاطة، ج٢، ص٣٨٥-٣٩٠ .

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف به .

فقال لى: عن قريب قلتُ وا عجباً

من يضمن العمر لي يا بارد الحجج

وقال أبوالحجّاج المنصفي وهوآخر ما صدر عنه عند مقتله، وكُتبت على قبره:

[السريع]

قالت لي النفس أتاك الردي(١)

وأنتَ في بحر الخطايا مُقيمٌ

هلاً ادّخرت الزَّاد قُلت اقصري

لا يُحمَل النَّادُ لحدار الكريم

وقال الكاتب أبوعبدالله ابن الجنان<sup>(٢)</sup> وهو من آخر كلامه في مرضه الذي تُوفِّي منه: [الكامل]

جهلَ الطبيبُ شبِكايتي وشبكاتي

إن الطبيب هو الذي هُو مُمرِضي

فإن ارتضى [بُرْئِي] تداركَ فضله

وإن ارتضى سُقمي رضيتُ بما رضي

ما لي اعتراضٌ في الذي يقضي به

لُكنْ لرحَمُته جعلتُ تَعرَّضي

وقال الكاتب أبوبكر ابن حبيش (٣):

[البسيط]

قالوا تصبّر عن الدنيا الدنيّة(١) أو

كنْ عبدَها واصطبرْ للذلِّ واحتمل

لا بُدَّ من أحد الصَّبرين قلتُ: نعمْ

الصبر عنها بعون الله أو فَزُل

<sup>(</sup>١) في مخطوط (ب.ح) سقطت كلمة الدنية أوالدنيئة ومثبتة في مخطوط (ز.س.خ) ص١١٧.

<sup>(</sup>٢) الأسعد بن بليط: هو الأسعد بن إبراهيم بن أسعد بن بليطة (وليس ابن بليط) من قرطبة، شاعر بليغ فارس، تردد على ملوك الطوائف في الأندلس. توفي في حدود ٤٤٠هـ، انظر: الذخيرة، ج٢، ص٤٠٨، بغية الملتمس، ترجمة: ٥٨١، مطمح الأنفس، ص٨٦، نفح الطيب، ج٢، ص٥٥-٤٥٤، المطرب، ص٦٦٦-١٢٧، جذوة المقتبس، ص٦٦٦.

وقال ابن الشيخ:

[الكامل]

اطلبْ لنفسكَ فوزَها وانظرْ لها نظرَ الشفيقِ وخَفْ عليها واتَّقِ من ليس يرحم نفسهَ ويصدُّها عمًا سيُهلكها فليس بمُشفق

فكاهة:

قال الأسعد ابن بليط<sup>(٢)</sup>:

[المتقارب]

رأيتُ لي ونسَ في بي ته في بي ته في بي البيوتْ في بي البيوتْ في بي البيوتْ حَصيرَ صلاةٍ علاهُ الغُ بارُ وقد نَسجتْ فوقه العنكبوت فقالتُ له كم لذاك الحصير وكم لك لم تَ قُر فيه القنوت؟ فقال: هناك ألف قي تُه

ولا يبقى مع الجود القليلُ.

<sup>(</sup>١) أفلاطون (٤٣٠-٣٤٧ق.م) من مشاهير فلاسفة اليونان، تلميذ سقراط ومعلم أرسطوطاليس، درس في بستان أكاديموس في أثينا، انظر: مختار الحكم، ص١٢٦-١٥٥.

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن الخطيب البيتين في إحاطته، ج٢، ص٤٩٧ قائلاً: ومن حكمه قوله:

<sup>(</sup>٤) لعله الشاعر عمرو بن أحمر الباهلي الشاعر الفصيح، كان يتقدم شعراء أهل زمانه، انظر: المؤتلف والمختلف للآمدي، ص٣٧.

### وثَمَّ يحكون إلى أن يمصوت

مُذهبَة؛

قيل لأفلاطون (١): أيّ شيء من أفعال الناس يُشبه أفعال الإله ؟ قال: الإحسان إلى الناس. قال أبوبكر ابن قُزمان (٢):

[الوافر]

كشيرُ المالِ تُمسكه فيفنى وقد يبقى مع الجُود القليلُ ومن غَرستْ يداه شمارَ جُودٍ ففي ظلِّ الشناء له مَقيل<sup>(٣)</sup>

مدح شاعر باهلي<sup>(٤)</sup> هارون الرشيد بقصيدة اتهمه فيها فعرض عليه مدح ابنيه الأمين وللأمون، وكانا بين يديه، ممتحنًا له فقال على البديهة:

[الطويل]

بنيت بعبدالله بعد محمد ذرا قبة الإسلام فاخضر عودها فرا قبة الإسلام فاخضر عودها هما طُنُباها بارك الله فيهما وأنت أمير المؤمنين عم ودها

وقال بعضهم:

[البسيط]

<sup>(</sup>١) هو إسماعيل بن بدر بن إسماعيل أبوبكر، شاعر أديب مشهو ر، كان في أيام عبدالرحمن الناصر أثيرًا عنده، أورد له أحمد بن فرح في الحدائق أشعارًا كثيرة، انظر: جذوة المقتبس للحميدي، ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢) الناصر لدين الله عبدالرحمن بن محمد المرواني بن عبدالله بن عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن بن معاوية، أول من تسمى في الأندلس بأمير المؤمنين وكان يكنى أبا المطرف وتوفي سنة خمسين وثلاثمائة ولم يبلغ أحد من بني أمية في الولاية مدته فيها. انظر: جذوة المقتبس للحميدي، ص١٣٥، والإحاطة لابن الخطيب، ٣٣، ص٤٦٤-٤٦ .

تَغْنَوْنَ عن كلّ تقريظ بمدحكمُ غنى الظباء عن التكحيل بالكَحلِ تلوح في دُول الإسلام دولتُكم كأنها ملِلَة الإسلام في الملل

وقال إسماعيل بن بدر بن إسماعيل $^{(1)}$  في الناصر لدين الله عبدالرحمن بن محمد المرواني $^{(7)}$ :

لو كان يُعبَد دون الله من أحد ما كَان غيركَ في الدنيا بمعبود قد فات قدرك وصف الواصفين فما ذكرتك وصف الواصفين فما ذكرتك يوماً قلتُ من جنل يا نعمة الله في أيّامه زيدي وقد قضى الله للدنيا وساكنها بأنَّ مثلك فيها غيرُ مَوجُود بأنَّ مثلك فيها غيرُ مَوجُود

ولبعض المشارقة:

[الطويل]

ووالله ما أخَّرتُ عنكَ مدائحي لأمرسوى أنِّي عجزتُ عن الشكر وقد رُضتُ فكري مرّةً بعد مرّةً بما ساغ أن أهدي إلى مثلكَ شعري فإن لم يكن دُرًا فتلك نقيصةً وإن كان دُرًا كيف يُهدى إلى البحر

### وقال أخر:

<sup>(</sup>١) أبوالحسن ابن الحاج: هو محمد بن علي بن عبدالله بن محمد بن الحاج ويعرف بابن الحاج، كان أبوه نجارًا من مدجني مدينة إشبيلية من العارفين بالحيل الهندسية... انتقل بعد مهلك أبيه إلى باب السلطان ثاني الملوك من بني نصر ومت إليه بوسيلة... توفي بفاس عام ١١٤هـ، الإحاطة، ج٢، ص٢١٩-١٤١.

[الكامل]

ملك إذا عاينت منه جبينه فارقته والنور فوق جبيني فارقته والنور فوق جبيني وإذا لشمت يمينه وخرجت من أبوابه لتَم الملوك يميني

فكاهة:

قال الشاعر وقد ظهر منه سلُوّ عن محبُوبه فسئل عن ذلك فاعتذر عنه:

[مجزوء الوافر]

إذا ما غاب من أهوى نسيتُ الحبُّ أجمعَهُ أَاذكره بلا قلب وقلبي سائرٌ معه

مُذهبَة؛

قال أبوالحسن ابن الحاج(١):

[الطويل]

كفى حَنْنَا أن المشارعَ جَمَّةُ
وأوامُ
وعنهم إليها غُلَّةٌ وأُوامُ
ومن نكد الأيَّام أن يعدمَ الفتى
كريمًا وأن المكثرين لئام

وقال أحمد بن أميَّة البلنسي:

(١) الآل: السراب.

[السريع] قال رُيَـيْسي حين فاوضْتُه وما درى أنَّ مَقامي عسيرْ أقمْ فقلتُ الحالُ لا تقتضي فقال سرْ قلتُ: جناحي كسير

وقال أبوالقاسم القبتورى:

[البسيط]

وا حسرتا لأمور ليس يبلغها مالي، وهنَّ مُنى نفسي وأمالي أصبحتُ كالآل<sup>(۱)</sup> لا جدوى لديًّ وما

<sup>(</sup>١) الماوردي: هو أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، من أكابر الفقهاء الشافعية، ومن العلماء الباحثين، ولد بالبصرة سنة ٣٦٤هـ، وتعلم بالبصرة وبغداد، ولي القضاء في بلدان كثيرة، ثم جعل (أقضى القضاة) في أيام القائم بأمر الله العباسي... له تصانيف كثيرة منها: أدب الدنيا والدين، والأحكام السلطانية، وأعلام النبوة، انظر: معجم الأدباء، ج٥، ص٧٥٤-٤٥٩، وفيات الأعيان، ج٢، ص٤٤٥-٤٥٩، كتاب الوفيات لابن قنفذ، ص٣٤٩-٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف به.

<sup>(3)</sup> إقلاع الطاعون المشار إليه ها هنا هو مرض الطاعون الذي اجتاح إمارة غرناطة عام ٧٤٩هـ وأودى بالعديد من المشايخ المشاهير كابن الجياب وهو ما دفع بابن خاتمة ليؤلف من حول هذه الكارثة كتابًا يحمل عنوان «تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد». ونجد ابن الخطيب وهو بصدد الترجمة لابن برطال الذي قضى نحبه بمالقة عام ٥٧هـ يقول «وخرجت جنازته في اليوم التالي ليلة وفاته في ركب من الأموات يناهز الألف وينيف بمائتين واستمر ذلك لدة.» الإحاطة، ج١، ص١٧٩.

<sup>(°)</sup> ألمرية: راجع حول هذه المدينة الأندلسية: الروض المعطار للحميري، ص١٨٣-١٨٤، نفح الطيب للمقري، والمغرب في حلى المغرب لابن سعيد.. ألمرية مدينة عربية أنشئت عام ٣٤٤هـ في الأندلس حيث أمر ببنائها أمير المؤمنين الناصر لدين الله عبدالرحمن الثالث وتقع على الشاطئ الجنوبي الشرقي من إسبانيا ذات طبيعة صحراوية، ويقال إنها المدينة الوحيدة التى أنشأها العرب المسلمون بالأندلس، بالإضافة إلى القرى الصغيرة والقلاع، أما باقى المن الأندلسية

السيتُ جِداً ولكن جِديِّي الألي

وقال أبومحمد ابن برطلة (٢):

[السريع]

للله ما ألقاه من همه أله ما ألقاه من همه ألله السلم المنازلا السلم المنازلا ومن خُمول كُل ما رُمْتُ أنْ السلم المورى قال: لا

وقال الماوردي<sup>(١)</sup>:

[الطويل]

عتبت على الدنيا لتقديم جاهل

وتأخير ذي فضلٍ فقالت ليَ العُذرا بنوالجهلِ أبنائي وكلُّ فضيلة فأبناؤها أبناءُ ضَرَّتىَ الأُخرى

### فكاهة:

قال الفقيه أبوجعفر ابن خاتمة (٢) أنشدني شيخنا أبوالبركات ابن الحاج النفسه بعقب إقلاع الطاعون (٤) عن ألمرية (٥) عصمها الله:

[الوافر]

شكراً الله شكرًا لم يُوفِّي حقوق فضائلِ الوبا المبارك "

<sup>(</sup>١) السخائم: الضغائن الموجودة في النفس أوالحقد.

<sup>(</sup>١) الشافعي الإمام: هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة، ولد في غزة بفلسطين سنة ٥٠ هـ وهي السنة التي مات فيها أبو حنيفة، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين وكان في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام العرب والأدب... توفي عام ٢٠٤هـ. انظر: وفيات الأعيان، ٣٣ ص ٣٠٠-٢٠١، طبقات الشافعية، معجم الأدباء، ج٦، ص ٣٥٠-٣٩٦، الوافي بالوفيات، ص ١٥٥-١٥٠.

## فكم غَسلَ السِّخائمُ (۱) من قلوب وعاونَ في حَوائجنا وشارك

مُذهبَة

قال أبوشبل النحوى:

[البسيط]

يُفني البخيلُ بجمع المالِ مُدتَه وللحوادثَ والورّاث ما يدعُ كدودة القرّ ما تبنيه يُهلكها وغيرُها بالذي تبنيه ينتفع

ومما ينسب للشَّافعي (٢):

[الطويل]

إذا شئت أن تستقرض المال مُنفقاً على شهوات النفس في حالة العُسرِ فسلْ نفسكَ الإقراض من كيس صبرها عليكَ وإنظاراً إلى حالة اليُسر

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به.

<sup>(</sup>Y) أبوعبدالله العزفي: هو عبدالله بن محمد بن أحمد بن محمد العزفي، يكنى أبا طالب الرئيس الفقيه الكبير الشهيرة صلحب الأمر والرياسة والإمارة بسبتة نيابة عن أخيه الرئيس الصالح أبي حاتم، انظر حول هذه العائلة الشهيرة: الإحاطة، ج٣ص ١١-١٧، وص٣٨٣–٨٦٥.

<sup>(</sup>٣) أبو العباس بن خميس: هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن أبي بكر بن خميس الأنصاري من أهل الجزيرة الخضراء (Aljeciras) كان أحد بلغاء عصره وله مصنفات منها «النفحة الأرجية في الغزوة المرجية»: توفي في الطاعون سنة ٧٠هـ، ابن الخطيب: الإحاطة ج٣، ص١٨٤-١٨٥، الأعلام للزركلي، ج٩، ص١٩١٠.

# فإن صبَرتْ كنْتَ الغنيَّ وإن أبتْ فكلُّ مَنُوع بعدها واسعُ العُذر

قال القاضي أبوالبركات ابن الحاج<sup>(۱)</sup>: كتب الفقيه أبوعبدالله بن غازي في صدر خزانة حانوت توثيقه بسبتة:

[الكامل]

يا قارئَ الأبياتِ مهما زُرتنا فانهضْ على قدم الزيارةِ أو قِفِ واقبلْ فدتكَ النفسُ واضحَ عُذرنا وإن اضطررتَ إلى الجلوس فخَفَّف

قال: فبلغ ذلك الفقيه أبا عبدالله العزفي (٢) فكتب في مثل ذلك الموضع من حانوته: [السريع]

منزلُنا هذا لمن زارنا نحن سواءً فيه والطارقُ فمن أتانا فيه فليحتكمْ فمن أتانا فيه فليحتكمْ

فقال القاضى أبوالبركات وأنشدني الخطيب أبوالعباس ابن خميس (٢) لأبيه

<sup>(</sup>١) الخليل بن أحمد: كان أعلم الناس بالنحو والغريب، وهو أستاذ الناس وواحد عصره، وأول من اخترع العروض وفتقه وجعله ميزانًا للشعر، وكان سببه أنه مر في سكة القصارين فسمع من وقع الكدين أصواتًا ففكر في هذا العلم.. بالإضافة إلى ذلك فهو مؤلف كتاب العين الذي أهداه لليث بن نصر دون سائر الناس... ويروي ابن المعتز قصة طريفة حول هذه النسخة النادرة وحرقها من طرف ابنة عمه نظرًا لشغف الليث بهذا الكتاب، انظر: طبقات الشعراء لابن المعتز، ص٩٦-٩٩، وانظر: ابن خلكان، ومعجم الأدباء، وبغية الوعاة وغيرها من المصادر التي أولت عناية بالخليل وعلمه.

<sup>(</sup>٢) في مخطوط (ب.ح) يضيف أحمد، ص٥٨.

<sup>(</sup>٣) في مخطوط (ز.س.خ) يضيف أحمد، ص١٢٢.

<sup>(</sup>٤) القذال: جماع مؤخر الرأس أوما بين نقرة القفا إلى الأذن.

بالجزيرة الخضراء:

[الكامل]

سالمْ جميعَ الناسِ تسلمْ منهُمُ إنَّ السلامة في مسالمة الورى وإذا أتاكَ من امرئ يوماً أذًى لا تجــزه أبــداً بمــا مــنه تــرى

قال الخليل<sup>(١)</sup> بن أحمد<sup>(٢)</sup> : ثلاث خصال أحبها لنفسى، ولمن أحب رُشده: أن أكون عند الله من أفاضل عباده، وأن أكون عند الخليفة من أوسطهم،وأن أكون عند نفسى من شرارهم، قال عبدالله بن أحمد (٢) بن حنبل: لوكتب شيء بالذهب لكان هذا.

#### فكاهة:

قال بعضهم في مُغنِّ قبيح:

[المتقارب]

ولمًا تخذًى لنا سالمً غناءً سل الله منه السلامه أريـناه أنَّا طـربـنـالهُ وُقُصنا إليه برسم الكرامه فكفُّ يصافح منه القَذالَ (عُ) وخُفٌّ يُصقبّل منه العمامه فلمًا رءانا أحطنا به

<sup>(</sup>١) عاذل: يقول الشاعر ابن خاتمة الأنصاري في رسالته: «الفصل العادل بين الرقيب والواشي والعاذل» العاذل مسلط اللسان على كل محب هيمان، يرشقه بسهام ملامحه، ويلوكه لوك المهر لحكمة لجامه، كلمات محفظات، باردة العظات، مطهرة لوجود الحسنات، في مظاهر الهنات، إن قال أحال، وإن تكلم ألم، وإن سلّم، تود لوترك السنّة وما سلّم، ص١١،

<sup>(</sup>٢) إشارة ابن هذيل القائلة «ولبعض المتأخرين» دون التصريح باسمه هو الأديب الشاعر والكاتب أبوعبدالله محمد بن أبي القاسم بن أحمد بن جزي الكلبي (٧٢١-٥٠٧هـ) من أهل غرناطة يكنى أبا محمد ... قريع بيت نبيه وسلف شهير وأبوة خيرة، شاعر مجيد وهو الذي تولى تدوين رحلة ابن بطوطة، انظر: الإحاطة لابن الخطيب، ج٣، ص٣٩٢–٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) وعلى حد قول ابن الأحمر صاحب نثير فرائد الجمان أن ابن جزي كان يعشق غلامًا وسيمًا كناه في أشعاره «بسلمي» حتى يخفي أمره وهو المقصود في هذه الأبيات التي هي من تأليفه، انظر: الكتيبة الكامنة لابن الخطيب، ص٢٢٧ .

### أعاد الغنا فانهزمنا أمامه

مُذهبَة؛

قال بعضهم:

[الكامل]

يا باخلاً باللحظ والتسليم

أظَما وعندك مورد التسنيم؟

قلبي بحبِّكَ راتعٌ في جنَّةٍ

وحشايَ منه في سواء جحيم

فإذا ارتقى لسماء سمعكَ عاذلٌ (١)

ترميه شُهبُ مَدامعي برُجُوم

ولبعض المتأخرين(٢):

[الخفيف]

شدٌ ما قد لقيتُ في حبِّ سـلْـمى

قلً صبري وضاق بالحبّ ذَرْعي

كلَّ يـــوم زيـارةُ أو رسـولٌ

لأراها بناظري أوبسمعي

وإذا لم أجد إليها سبيلاً

ومرتجَّةُ الأَعطافِ أما قوامُها فلدْنُ وأما ردفها فرداحُ

ألَّتْ فبات الليل من قصر بها يطير ولا غيرُ السرور جناح

وبتً...

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٢) ورد البيتان في الديوان ص١٢٩، وفي المطرب ص١٠٤ ضمن مقطوعة تقول:

<sup>(</sup>٣) عبدالجليل بن وهبون: هو أبو محمد عبدالجليل بن وهبون من شعراء المعتمد بن عباد أمير إشبيلية في عصر الطوائف، توفي في حدود ٤٨٠هـ، انظر: المطرب، ص١١٨-١٢٣، وقلائد العقيان للفتح بن خاقان، ص٢٧٨-٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) في صدر البيت خلل إيقاعي.

وعدمْتُ الرَّسولَ أرسلتُ دمعي(٣)

ولابن الزقَّاق<sup>(١)</sup>:

[الطويل]

وبتُّ وقد زارتْ بانعم ليلة يُعانقُني حتَّى الصَّباح صباحُ على عاتقي من ساعديها حمائلٌ وفي خَصرها من ساعديُّ وشاح(۲)

ولبعض المشارقة:

[البسيط]

تعجّبتْ من ضَنا جسمي فقلت لها:

على هواك فقالت: عنديَ الخَبرُ

وقال عبدالجليل بن وهبون<sup>(۲)</sup>:

[الكامل]

زعموا الغزالَ حكاه قلتُ لهم (٤): في صدّه عن عاشقيه وهجره قالوا: الهلالُ شبيهُه ؟ فأجبتهم:

<sup>(</sup>١) شلب قرية تقع غرب إشبيلية تسمى اليوم (Silves).

<sup>(</sup>٢) ورد في مخطوط (ز.س.خ) ص١٢٤ الصب بدل الحب في العجز.

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف بـ

<sup>(</sup>٤) أبوعبدالله الحضرمي: هو قاسم بن أحمد بن محمد بن عمران الحضرمي، له من المؤلفات «الشافي في اختصار التيسير الكافي» توفي أيام الطاعون، انظر: الإحاطة، ج٤، ص٢٦٧-٢٦٨.

<sup>(°)</sup> أبو عبدالله بن بكر: هو محمد بن أحمد الشريف الحسني قاضي الجماعة بغرناطة، أبو عبدالله الغرناطي، شارح الحازمية المقصورة، وشارح الخزرجية في العروض، الناظم الناثر... ولد سنة ١٩٧٧هـ وتوفي سنة ١٦٧هـ، انظر: درة الحجال، ج٢، ص ٢٦٨.

إن كان قيس إلى قُلامة ظفره وكذا يقولون: المدامُ كريقه وكذا يقولون: المدامُ كريقه يا ربِّ لوعلموا مَذاقة شَغره!

وقال بعض شعراء شلب(١):

[الكامل]

لمًا ظفرتُ بساعة من وصله والحبُّ (٢) غيرُ الوصلِ لا يشفيه والحبُّ (١) غيرُ الوصلِ لا يشفيه أنضجْتُ وردةَ خدِّه بتنفُسي وجعلتُ أشرب ماءها من فيه

ولبعض المشارقة دُوبيت في المعنى:

[الدوبيت]

لم أنسَ مبيتَنا معًا في بُرْدِ
إذ صافحَ خدُّه اعتناقًا خدِّي
إذ صافحَ خدُّه اعتناقًا خدِّي
حتى رشحتْ من عَرق وجنتُهُ
لا زال نَصيبى منه ماء ورد

فكاهة:

قال ابن خاتمة (٢): حدَّثني صاحبنا القاضي أبوعبدالله الحضرمي (٤) قال: حضرتُ

ومن نكد الدنيا على الحرّ أن يرى

<sup>(</sup>١) البزة: الهيئة، والبزة الثياب والسلاح والهيئة من قولهم رجل حسن البزة أي الهيئة.

<sup>(</sup>۲) أبوعثمان ابن ليون: من شيوخ لسان الدين بن الخطيب، هو أبو عثمان سعد بن الشيخ الصالح أبي جعفر بن ليون (أو العيون) التجيبي، من أكابر الأثمة، اشتهر باختصار الكتب، له تأليف تزيد على المائة، وحسب قول المقري أنه وقف على أكثر من عشرين منها بالمغرب، ويقول عنه ابن الخطيب إنه كان جمّاعة للكتب له خزانة فيها كل نوع وامتاز شعره بالحكمة، انظر: الكتيبة الكامنة لابن الخطيب،ص٨٦-٧٧، المقرى، ج٧، ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) لعل هذا القول مستلهم من قول المتنبي:

يوماً مجلس قضاء القاضي أبي عبدالله ابن بكر<sup>(٥)</sup> قاضي الجماعة بحضرة غرناطة، فبينما هو يفصل بين الخصوم وإذا رجل قد وقف إليه حسن الهيئة، جميل البِزَة (١)، فصرف القاضي إليه وجهه مُرحِّبًا به يحسبه من بعض حاشية السلطان، فقال له مُقدّم الأعوان القائم على رأسه يُنبِّهه عليه: يا سيدي هو أستاذ، يريد أنه أستاذ سماع! فذهب وهم القاضي لاشتراك الاسم أنَّه أستاذ علم فقال له: ارتفع معنا يا أستاذ، ووسنَّع له في المجلس، فأبى ذلك الرجل أدباً وتوقيرًا لمجلس القاضي، فلمّا فرغ ممّا كان قد نشب فيه من بين يديه من الخُصوم، أقبل عليه وقال له: أيُّ شيء يحمل الأستاذ من العلوم؟ فقال له: يا سيدي أنا أستاذ جماعة مُسمع جئت لأُودي عندك شهادة! فخجل القاضي أبوعبدالله لذكولًا عظمًا وأفصله.

أنشد الشيخ أبوعثمان ابن ليون (٢) لعبدالعزيز بن مُطرف:

[الكامل الأحدّ المضمر]

أب ناءُ دنيا لا خلاقَ لهم

ما أشبه الأبناء بالأمِّ جرّبتُ هم وخبرتُ هم زمناً

فتركتُ هم بُغْ ضاً على علم فتركتُ هم بُغْ ضاً على علم للكنَّ دهري اضطرني لهمُ فصحيتُ هم كُرهًا على رغم(٢)

## مُذهبَة:

<sup>(</sup>١) أبوالحسن الكسائي: هو أبوالحسن علي بن حمزة الملقب بالكسائي، نشأ بالكوفة وأخذ القراءة عن حمزة الزيات، ويتميز بقراءة خاصة ولم يكن له يد في الشعر حتى قيل عنه «ليس في علماء العربية من هو أجهل من الكسائي بالشعر» لكنه تميز فيما بعد وأصبح من علماء اللغة مما جعل الخلفاء يقربونه من أمثال: المهدي، العباس، والرشيد. انظر: أحمد حسن الزيات: تاريخ الأدب العربي، ط٢٥، ص٣٦٧-٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) أبوالحسن علي بن عبدالعزيز الجرجاني المشهو ر بالقاضي، ولد في جرجان سنة ٢٩٠هـ ونشأ بها... اشتهر بالفقه وترجم له الشيرازي في طبقات الفقهاء، وذكره السيوطي في طبقات المفسرين... شاعر متقن وكاتب مرسل وناقد لوذعي بصير، وفيه يقول صاحب اليتيمة: حسنة جرجان، وفرد الزمان... توفي عام ٣٦٦هـ. انظر: الوساطة، ص د، معجم الأدباء، ج١٤، ص١٥٠ .

قال باذكين صاحب البصرة دُوبيّتا:

[الدوبيت]

زود نظري بنظرة قبل تسير ومن وجهك إن عمر ذا اليوم قصير لا تامن أن تدوق ما ذُقت أنا و تصبح في حبايل الحب أسير الحب أسير

اجتمع يومًا أبوالحسن الكسائي<sup>(۱)</sup> مع محمد الحنفي في مجلس الرشيد، فقال الكسائي: من تبحَّر في علم يُهدى إلى جميع العلوم!فقال له محمد:ما تقول فيمن سها في سجُود السنّهو هل يسجد مرّة أخرى؟ قال الكسائي: لا؛ لأن النحاة يقولون التصغير لا يُصغّر! فكانت هذه المسألة من مُذهبات الكسائى النَّحوي.

وللقاضي أبي الحسن الجرجاني(٢):

[الخفيف]

ما تطعَّمتُ لذَّةَ العيشِ حتَّى صرتُ للبيت والكتاب جليسا ليس شيءً أعزَّ عندي منَ العِلْ مِ، فما نبتغي سواه أنيسا إنَّما الذلُّ في مخالطة النّا

<sup>(</sup>١) ورد في مخطوط (ب.ح) ص٦٠ لا تبالي والـ لا ناهية تجزم المضارع بحذف حرف علته.

<sup>(</sup>٢) هذا الاسم الوارد بين معقوفتين غير مفهو م في المخطوطتين.

<sup>(</sup>٣) خواب: جمع خابية، إناء من الفخار يشبه الزق، يحفظ فيه الخمر أو الماء أو غيره من السوائل.

<sup>(</sup>٤) عقارًا: أي خمرًا.

<sup>(</sup>٥) رايبًا: هو الحليب.

<sup>(</sup>٦) عقروها: أي كسروها مجازًا.

# س، فدعْهم وعشْ عزيزًا رئيسا

وقال بعضهم:

[البسيط]

لقاءُ أكثرِ من تلقاه أوزارُ فلا تُبالِ<sup>(۱)</sup> أصدُّوا عنك أو زاروا ؟ لهم لديْكَ إذا جاؤوكَ [أوطارً] وإنْ قضوْها تندّوا عنك [أو طاروا!]

فكاهة:

من ملُح الرَّتَاء قول عُمر [القنّاع](٢) المُرسي يرثي أواني خمر كُسرت:

وخواب (٣) لها سوابقُ نُعمى
وخواب وفي سفاسف كفَّروها
وضعتْ في سفاسف كفَّروها
كسروها وقد سقتْهم عُقارًا(٤)
لو سقتْ رايبًا(٥) لما كسروها
أخذ اللهُ ثارها من عُداة
حين أفنوا عُقارَها عَقرُوها(٢)
احتياطًا على الجنين فلمًا
وضعتْه من بطنها رجموها

<sup>(</sup>١) القاضي أبوبكر ابن عربي: هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي أبوبكر ابن العربي قاض من حفّاظ الحديث، ولد في إشبيلية سنة ٤٦٨هـ، وتوفي بالقرب من مدينة فاس سنة ٤٢٩هـ، ذكره الرعيني وابن بشكوال، وابن الزبير الذي قال عنه: كان فصيحًا حافظًا أديبًا شاعرًا كثير الملح، مليح المجلس له تصانيف منها: « العواصم من القواصم» و«أحكام القرآن»، انظر: ابن قنفذ القسنطيني: كتاب الوفيات، ص٢٧٨-٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الرقا: جمع رُقْية: تعويذة يقصد بها شفاء المريض.

<sup>(</sup>٣) النكس: من نكس المريض أي عاوده المرض.

ومن مُلح الهجاء قول أبى العبَّاس المبرِّد في صديق له:

[الطويل]

تلوَّنتَ حتى لستُ أدري مِنَ العمى

أريحُ جنوبِ أنتَ، أم أنتَ عاصفُ؟

أرى فيكَ أخلاقًا حسانًا قبيحةً

فأنت صديق كالذي أنا واصف

قريبٌ، بعيدٌ، أحمقٌ مُتظرِّفٌ

سخيُّ بخيلٌ، مستقيمٌ مُخالف

كذاك لـسـانى حـامـدٌ لكَ شـاتمٌ

كما أنَّ قلبي جاهلٌ بكَ عارف

أنشد القاضى أبوبكر ابن العربي (١) قال: أنشدنا أبوالفوارس شجاع بن فارس:

[الطويل]

وجاؤوا إليه بالتعاوية والرُّقا<sup>(٢)</sup>

وصبُّوا عليه الماءَ من ألم النَّكسِ(٢)

وقالوا به من أعين الجنِّ نظرةً

ولوفط نوا قالوا به أعينُ الإنس

مُذهبَة؛

حدَّث عبدالصَّمد الكوفي قال: خدمت بهلولاً المجنون عشرين سنة أطُّوف معه حيث

<sup>(</sup>۱) سقطت له من مخطوط (ب.ح) ص:٦٠.

<sup>(</sup>٢) طوامث: من طمث، طمثًا: المرأة حاضت فهي حائض، والطمث هو الدنس والفساد.

<sup>(</sup>٣) الباقلاّ: الفول.

<sup>(</sup>٤) توجد قصة البهلول كاملة بهذه الرواية تقريبًا في فوات الوفيات للصفدي، ج١، ص٥٣-١٥٥ ، وجاء ذكر بهلول المجنون أيضاً في درة الحجال، ج١، ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) اسم غير مفهو م في المخطوطتين.

طاف، وألتقط من نوادره، وأحفظ من أشعاره، وأذُبّ عنه من يؤذيه، فلم أره مدّة على شدّة طلبي له (۱) إلى أن رأيته في بعض سكك الكوفة، والصبيان خلفه يرمونه بالحصا قال: فسلّمت عليه فلم يردّ عليّ إلّا أنه قال لي: نحّ عنيّ أولاد الطوامث (۲) قال: ففعلت، ثم قلت أتشتهي شيئًا ؟ فقال: ثريد باقلا (۱) بدُهن لوز، قال: فصنعته له، ووضعت القصعة بين يديه في مسجد، قال: فأخذ يأكل أكُل جائع، قال: فقلت له يا أستاذ هل زدت شيئًا في رقّة البَشرة ؟ قال: فمدّ يده إلى القصعة ليَضرب بها رأسي، قال: فتغافلتُ عنه إلى أن أكل وشبع، وطابت نفسه فقلت يا أستاذ: حاجتى، فقال: اكتب:

[السريع]

فيشتكي إضمارَ إضماري لذضَّبتْه بدم جــــار أضمرَ أن أُضمرَ حبِّي له رقَّ فلو مرَّتْ به ذَرَةً

فقلت: يا أستاذ أرق من هذا، فقال: اكتب:

شبهته قمرًا إذ مر مُبتسمًا

فكاد يجرحه التشبيهُ أو كُلِما ومرَّ في خاطري تقبيلُ وجنته

فسيّلتْ فكرتي من عارضيه دما

فقلت: يا أستاذ أرق من هذا، فقال: يا ابن الفاعلة رويْدًا لأنظر هل طُبخ في المنزل حريرة أرق من هذا(٤).

### فكاهة:

<sup>(</sup>۱) مثل عربي

<sup>(</sup>Y) القاضي عياض: هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبدالله بن موسى الدحصبي السبتي ولد بمدينة بسطة (Baeza) قرب جيان وانتقل أجداده منها إلى مدينة فاس، ثم إلى سبتة، رحل إلى الأندلس فأخذ عن شيوخ قرطبة ومرسية وسكن مالقة مدة، ذكره ابن بشكوال والمراكشي في الصلة، له تصانيف كثيرة من أشهرها «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» طبع في خمسة أجزاء بتحقيق الدكتور أحمد بكير محمد، انظر: المقري، أزهار الرياض، ج١، ابتداء من ص٢٢، وللتذكير فإن هذا الكتاب ألف على شرفه فهو أزهار الرياض في أخبار عياض، انظر أيضًا: ابن قنفذ القسنطيني، كتاب الوفيات، ص٨٠-٢٨١.

كتب أبوعمرو بن عَرَّاهَا<sup>(ه)</sup> لصاحب المهدية، وقد جاء عيدُ أضحى ولم تكن عندهُ أضحية:

[السريع]

أصبحتُ لا أملك ذا أربع وليس لي أضحيةُ ظاهرهُ الحمدُ لله على رحلتى لا فارسُ الدنيا ولا الآخره

وكتب ابن خروف لبعض الرؤساء يستدعي كبشًا:

[المجتث]

يا من حـوى كلَّ مجـد بِجَـدَّهِ وبِجِدَّهُ أَتَاكَ نَجِلُ خـروف فامنْ عليـه بجَدّه

وكتب أيضًا لبعضهم يستدعي فروة:

[مجزوء الوافر]

بهاءَ الدينِ والدنيا ونورَ المجدِ والحَسَبِ طلبتُ مخافةَ الأنوا ء من جدواكَ جلدَ أبي وفضلُكَ عالمٌ أنَّي خروفٌ بارعُ الأدب حلبتُ الدّهرَ أشطرَه(١) وفي حَلْبي صفا حَلَبي

<sup>(</sup>١) لداتي: أترابي في السن.

<sup>(</sup>۲) معن بن زائدة: هو أبو الوليد معن بن زائدة بن عبدالله بن زائدة بن مطر بن شريك بن الصلُّب واسمه عمرو بن قيس بن شراحيل بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان... كان جوادًا شجاعًا جزل العطاء، كثير المعروف، ممدوحًا مقصودًا، توفى مابين ۱۵۱هـ ... ۱۸۵۸م مقتول من طرف أحد الخوارج، ابن خلكان، الوفيات، چ٥، ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) جلد: شديد وصلب وقوي.

<sup>(</sup>٤) انظر: القصة كاملة في وفيات الأعيان، ج٥، ابتداء من ص٢٤٤.

<sup>(°)</sup> هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي الهاشمي رابع الخلفاء الراشدين، ولد بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم باثنتين وثلاثين سنة، شهد كل الغزوات مع الرسول (ص) وهو أول من أمن به من الصبيان.

زار القاضي عياض<sup>(۲)</sup> بعض أصحابه بمسجد إقرائه، وكان من أسنانه غير أنه لم يجر عليه الشيب مثل ما جرى على القاضي، فقال له القاضي:يا أستاذ شبنا وما شبتم؟ فأنشده ارتحالاً:

[الطويل]

وهل نافعي إن أخطأ الشيبُ مَفرقي وقد شاب أترابي ومات لداتي<sup>(۱)</sup>! لئن كان خطبُ الشيبِ يُوجد عيثُه بتربى فمعناه يقوم بذاتى

ودخل معن بن زائدة (٢) على المنصور فأسرع المشْي، وقارب الخطو، فقال له: كبرت سنك يا معن ! قال: في طاعتك، قال: وإن فيك لجلد (٢)، قال: على أعدائك، قال: وإن فيك لبقيّة ! قال: هي لك يا أمير المؤمنين، قال: أيُّ الدولتين أحبّ إليك ؟ قال: ذلك إليك إن زاد برك على برّهم، أحببتك فوق حُبِّي لهم، وإن لم يزد برك على برّهم كانوا أحبّ إليَّ منك (٤).

رُفع إلى علي (°) رضي الله عنه بالكوفة غُلام من العرب قد أُخذ في دار قوم بالليل، فقال له: ما قصتًك ؟ قال: يا أمير المؤمنين، لست بلص ولكنّني أصدقك، فقال: هات، فأنشأ يقول:

[الطويل]

تعلَقتُ في دار الرِّياحيِّ غادةً يذلٌ لها في حُسنها القمرُ البدرُ لها في بنات الرُّومِ حُسْنٌ ومَنصبٌ إذا افتخرتْ بالحسن جانسها الفخر

<sup>(</sup>۱) المدائني: هو علي بن محمد بن عبدالله أبو الحسن المدائني، راوية مؤرخ (۱۳۰–۲۲۰هـ/۰/۸۰۰م) روى عنه الزبير بن بكار المشهور. كان يقال من أراد أخبار الجاهلية فعليه بكتب أبي عبيدة، ومن أراد الأعلام فعليه بكتب المدائني، انظر: تاريخ بغداد، ۲۲، ص٥٥-٥٠، الأعلام للزركلي، ج٥، ص١٤٠.

فلمًا طرقتُ الدَّارَ من حَرِّ مُهجتي أبيتُ وفيها من تَوقدها جمر تبادرَ أهلُ الدّار ثُمَّتَ صَيَّحوا: هواللصُّ، محتومٌ له القتلُ والأسر

فلما سمع رضي الله عنه شعره رقّ له، وقال للرّياحي؛ وهوالمهلب بن رياح اليربوعي اسمح له بها، وأُجزل لك فيها الثمن، فقال الرياحي للغلام: خُذ بيدها بارك الله لك فيها.

### فكاهة:

قال المدائني<sup>(۱)</sup>: سقط عبدالله بن شبرمة القاضي عن دابته فوطئت رجله فدخل عليه يحيى بن نوفل الشاعر عائداً له، ومادحاً، وكان جاره فأنشده:

المتقارب]
ودس أحاديث هيدناه أتانا الخبير ودس أحاديث هيدنه هيدنه هيدنه هيدنه هيدنه هيدنه هيدنه هيدناء من أحيار ما تقول أبن لي وعَد عن الجَهُ من جه فقال: خرجت وقاضي القُضاة مين القُضاة من أخية رجله مُطله فقال: خرجت وضاقت علي البلاد وخيقت المجليدة المعظمه وخيقت المجليدة المعظمه فعنوان حُر وأم الوليد والله عافي أبا شيبرمه إن الله عافي أبا شيبرمه المعروف عندنا

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به.

<sup>(</sup>١) صبا: وردت عبارة صبا بالألف المقصورة في المخطوطتين والأصل بالألف الطويلة لأنها من صبا يصبو صبوًا، والتصابي هو الميل إلى اللهو .

# وما عِــ قُ عــ بــ د له أو أمه

قال: وفي المجلس جار يحيى بن نوفل يعرف من في منزله، فلمّا خرج تبِعه فقال له: يا أبا القمر رحمك الله منْ غزوان، وأمّ الوليد ؟ قال له: سنتُّورَان في البيت فاستر عليًّا.

## مُذهبَة:

خرج القاضي أبوبكر ابن العربي $^{(1)}$  يوماً من الحمام،وبين يديه غلام في يده شمع، فأنشد فده:

[السريع] وشمعة يحملها شمعة يكاد يُطفي نوره نارها لولانهى نفسي لها غيها لقبيلة وأتت عارها

فسمعنا أبوعمران الزاهد فقال: أما أنه لم يكن يفعل ولكنه هزَّته أريحيَّة الأدب،

<sup>(</sup>۱) ابن سعيد: هو علي بن موسى بن عبداللك بن سعيد... من أهل قلعة يحصبُ، أوقلعة يعقوب وهي حاليًا بلدة القلعة الملكية (Alcala la Real) تقع شمال غربي غرناطة وكانت قديمًا منزل آل سعيد الذين يعود نسبهم إلى الصحابي عمار بن ياسر، وآل سعيد أدباء ومؤرخون أصحاب كتاب المغرب الشهير وخاتمتهم أبوالحسن هذا المولود بغرناطة سنة ١٨٠هـ١٢٨٠م والمتوفى بتونس سنة ١٨٠هـ١٢٨٠م قال عنه ابن الخطيب: هذا الرجل وسطى عقد بيته وعلم أهله، ودرة قومه المصنف الأديب، الرحالة، الطرفة الإخباري، العجيب الشان في التجوال والأوطان، انظر: الإحاطة، ج٤، ص١٥٠-١٥٠، ودائرة المعارف، المجلد الثالث، ص١٨٥هـ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف به .

<sup>(</sup>٣) عاذلي: لائمي.

<sup>(</sup>٤) ابن عبادة المعروف بابن القزاز هو أبوالعباس أحمد بن طاهر بن علي بن عيسى بن عبادة الأنصاري الخزرجي، محدث وفقيه مالكي من أهل دانية (Denia) بالأندلس ولـد سنة ٤٦٧هـ١٠٧م وتوفي سنة٣٢هـ٢٥هـ١١٢٩م. انظر: أفرام البستاني، قاموس عام لكل فن ومطلب، مجلد، ص٣٦١.

<sup>(°)</sup> جيان ( Jaén) مدينة لها كورة واسعة بالأندلس تتصل بكورة ألبيرة مائلة إلى ناحية الجوف في شرقي قرطبة سبعة عشر فرسخًا وكورتها متصلة بكورة تُتُمير وطليطلة وهي اليوم إحدى ولايات الأندلس الشمالية، انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص١٩٥، المقرى: نفح الطيب، ج٤، ص٢٠٣.

[البسيط]

لولا الحياءُ وخوفُ الله يمنعني وأن يُقالَ صَبَا (٢) مُوسى على كِبَرِهُ إِذَّا ، لَا تَعتُ لحظي من نواظره حتَّى أُوفِي جفوني الحقَّ من نظره

قال بعضهم:

[مخلع البسيط زاحف]
لـوكان يـدري الـذي فعلْ
أحـيا المُحبُّ الـذي قـتلْ
ظـبيُّ بعي نيه أسْهُمٌ
في كلِّ قـلب لها عـمل
يَحمَرُ في خـدة دمي

وأنشد ابن سعيد (١) لجمال الدين ابن مطروح (٢) من المشارقة:

<sup>(</sup>٦) ألمرية (Almeria) ثغر من ثغور الأندلس تقع في جنوب إسبانيا على البحر التوسط شرقي مالقة، وهي مدينة مشرفة جميلة الموقع وكانت أيام الدولة الإسلامية من أعظم ثغورها الجنوبية، سقطت ألمرية في يد النصارى سنة ١٤٨٩م وما تزال تقوم بها حتى اليوم أطلال القصبة الأندلسية القديمة وبها عدة أبراج منيعة تشرف عليها من عل، ولألمرية ميناء جميل ترسو به كثير من السفن، انظر: ابن الخطيب، الإحاطة، ج١، ص٢٤٧.

<sup>()</sup> أوغاد جمع وغد: الأحمق ضعيف العقل.

<sup>(</sup>٢) أبوبكر اليكي: هو أبو عبدالله يحيى بن سهل اليكي أديب شاعر خبيث الهجاء ينسب إلى يكة بالياء مدينة مازالت إلى الآن بشمال مرسية وتسمى اليوم ( Yecla) لا إلى بكة كما ورد في نفح الطيب وهي مدينة بنواحي طريفة محيت آثارها، انظر: زاد المسافر لابن صفوان، ص١٩٧- ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) أبوبكر ابن بقي: هو أبو بكر يحيى بن محمد بن بقي الأندلسي، له ما ينيف على ثلاثة آلاف موشحة ومثلها قصائد ومقطعات منقحة، وتوفي سنة ٤٠٠هـ أوسنة ٥٤٠هـ١٩٥ م ورد ذكره في خريدة القصر، ص٥٠، والتكملة لابن الأبار (ت٥٠٠ هـ) وقلائد العقيان، ص٢٦٦-٣٢٦ ، قال عنه ابن خاقان: «رافع راية القريض وصاحب آية التصريح فيه والتعريض، أقام شرائعه، وأظهر روائعه، إذا نظم أزرى بنظم العقود، وأتى بأحسن من رقم البرود...» ص٢٢٢ ، ونفح الطيب، ج٤، ص٨٦٨ ، وابن دحية: المطرب، ص١٩٨، والأعلام للزركلي، ج٩، ص٨١٨.

وليلة وصل خلت ويا عاذلي (٣) لا تسل للسنا ثياب العناق مسزردة بالقبل وفي طي ذاك العنا ق عَتْبُ [كَوَشْي] الحُلَلِ وحليت ذاك الغزال بجوهر هذا الغزل

### فكاهة:

قال ابن عُبادة المعروف بابن القزَّاز<sup>(٤)</sup> في رجل [قراق] من أهل جيَّان<sup>(٥)</sup> وكان انتقل إلى ألمرية<sup>(٦)</sup> ففتك بامرأته بها:

<sup>(</sup>١) العذيب: تصغير العذب وهو الماء الطيب، ويقال إنه اسم ماء يقع بين القادسية والمغيثة، وقيل هو ماء لبني تميم، وقال عبدالله السكوني: العذيب ماء يخرج من القادسية إلى الكوفة.

<sup>(</sup>٢) بارق: يقال إن العذيب ماء لبني تميم، وكذلك بارق، ودياره كما ألمح لذلك الشاعر الشمّاخ هي باليمامة «فمرت على عين العذيب..»

<sup>(</sup>٣) وردت في مخطوط (ب.ح) ص٦٣، عبارة الجوى بالألف الطويلة.

<sup>(</sup>٤) سرادق: الخيمة أوالفسطاط جمع سرادقات الذي يمد فوق صحن البيت.

<sup>(</sup>٥) الكرى: وردت في مخطوط (ب.ح) ص٦٣، بالألف الطويلة.

أشربني خالقه بُغضه لوعلَّقَ الفيرانُ أجراسَهم في جيده لم يشتكوا عضه ولا تراه مُعُملً ظَفره

مُذهبَة:

قال أبوبكر ابن بقي<sup>(٣)</sup>:

[الكامل]

بأبي غزالٍ غازلتُه مُقاتي بأبي غزالٍ غازلتُه مُقاتي بارق $^{(1)}$  وبين شطًيْ بارق $^{(2)}$  وسألتُ منه زيارةً تشفي الجوى $^{(3)}$  فأجابني فيه بوعدٍ صادق

وادي الأشاتِ يهيج وجدي كلما ﴿ أدركتُ ما فاضت بكَ النعماءُ أ

انظر: المقري، نفح الطيب، ج١، ص١٤٢-١٤٣ .

<sup>(</sup>١) وردت ثلاثة أبيات من هذه المقطوعة في القلائد مع بعض الاختلاف كـ«وكان معانقي» «بدل بات معانقي»، و«أبعدته عن أضلع بشياقه» بدل «باعدت عنه أضلعاً تشتاقه»، انظر: ابن خاقان، القلائد، ص٢٢٢-٢٢٣، ونفح الطيب، ج٢، ص١٣٥.

<sup>(</sup>۲) حمدة بنت بقي بن زياد الوادي أشية: هي حمدة بنت زياد المكتب من ساكني وادي الحمَّة بقرية بادي من وادي أش (Guadix) ببيلة شاعرة. وقال أبوالحسن بن سعيد في حمدة وأختها زينب: شاعرتان أديبتان من أهل الجمال والمال والمعارف والصون إلا أن حب الأدب كان يحملهما على مخالطة أهله مع صيانة مشهورة ونزاهة موثق بها» قال عنها ياقوت: كانت تسمى خنساء المغرب وشاعرة الأندلس، انظر: ابن الخطيب، الإحاطة، ج١، ص٤٩٧-٤٩٨، ياقوت: معجم الأدباء، ج١، ص٢٧٤-٢٩٨، المقرى: نفح الطيب، ج٦، ص٢٨٧، الزركلي: الأعلام، ج١، ص٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) وادي أش ( Guadix ) كانت من المدن الزاهرة أيام الأندلس تقع شمال غرناطة وعلى مقربة من جيًان، كانت إحدى الولايات التي يحكمها عبدالله الزغل عم أبي عبدالله الصغير أخر ملوك غرناطة، سقطت في يد النصارى قبل غرناطة وذلك عام ١٤٩٠م، ورد ذكرها في نفح الطيب للمقري ضمن أعمال غرناطة وكان يقال لها وادي الأشات وهي مدينة جميلة قد أحدقت بها البساتين والأنهار وقد خص الله أهلها بالأدب وحب الشعر وفيها يقول أبوالحسن نزار:

<sup>(</sup>٤) الواشون. قال ابن خاتمة في رسالته «الفصل العادل بين الرقيب والواشي والعاذل» ص٥: «الواشي مصرف العين واللسان، وأخذ من هذا بشان، ومن هذا بشان، نظره اختلاس وتحبيس، وكلامه تخمين وتدليس، وإذا قصر فلسانه طويل، أوعمي بصره فقائده القال والقيل، فالرقيب أعوانه أجفانه، والعاذل سنانه لسانه، والواشي وزيره تزويره وبهتانه»: والواشي هو النمام.